

تألیف أی بکر عَبُ لا لله بن محکمد بن عبید بن سُفیان القرشی المعروف بابن أبی الدنیا المترف سنة ۱۸۸ه رضی الدعنه

> دِ دَاسَة وَعَبَيق مصطفی عبَدا لقادِ دعطَا

مؤسسه الكنب الثهافيه

مُلتَزم الطَبْع وَالنَشْرُ وَالتَوزيْع مُؤْسَّسَة الكِتبُ الثَقافِيَّة فقط الطبعَة الأولمن العام م-١٩٩٣م



# غيفانهثا بنكااغسسهم

المسَنَائِع . بِنَاية الإَنْحَاد الوَطِنِي . الطنَابق السَنَامِ . شقة ٧٨ مَاقِد الكتَب: ٦٤٠٢٠٨ من الدُماا٥ . مِنْرقيا : الكتبكو ـ بسلكن : ١٤٠٤٠٩ من . ٢٠٤٥٩ من الكتبكو ـ بسلكن : ٢٠٤٠٩ مناسن

بس مِ اللَّهِ الزَّكُمْ إِلَا الزَّكِيدِ مِ



# مقدّمة المحقق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وبعد: فهذا كتاب «الهواتف» للإمام ابن أبي الـدنيا نقـدمه للمكتبـة الإسلاميـة ضمن مجموعة تراث ابن أبي الدنيا التي سبق أن قمنا بتحقيق عدد كبير من مؤلفاته.

وللإمام ابن أبي الدنيا السبق في التأليف في هذا الموضوع، ثم جاء من بعده الإمام الخرائطي وسار على نهج ابن أبي الدنيا في كتابه «هواتف الجنان»، وهذا ليس بغريب، فالناس كلهم عيال عليه في الفنون التي جمعها كما قال ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»(١).

أما عن «الهواتف» هذا فهو مجموعة أحاديث وأخبار وحكايات تحكى عن هاتف من الجن يخبر بشيء مستقبل الحدوث أو غير ذلك.

فالجن في اللغة، قال ابن دريد: الجن خلاف الإنس، يقال: جنَّهُ الليل وأجنَّه، وجُنَّ عليه، وغطاه. في معنى واحد.

وقال ابن عقيل الحنبلي: إنما سُمي الجن جناً لاجتنانهم واستتارهم عن العيون.

قال ابن تيمية في فتاويه: (١): لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، وكذا جمهور الكفار؛ لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار، يعرفه الخاصة والعامة، ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال الفلاسفة ونحوهم.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٨٦/٣.

<sup>(1) 37/577.</sup> 

وقال أبو بكر الباقلاني: كثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديماً وينفون وجودهم الآن، ومنهم من يُقرَّ بـوجودهم ويـزعم أنهم لا يرون لـدقة أجسامهم ونفوذ الشعاع فيها. ومنهم من قال: إنهم لا يرون، لأنهم لا ألوان لهم.

«وقد تنازع الناس في الهواتف والجان، فذكر فريق أن ما تـذكره العـرب وتنبىء به من ذلك إنما يعترض لها من قبل التوحد في القفار والتفرد في الأوديـة؛ لأن المتفرد في القفار مستشعر للمخاوف، متوهم للمتالف، متوقع للحتوف، فيتوهم ما يحكيه من هتف الهواتف واعتراض الجان له»(١).

والحق أن عالم الجن عالم غيبي مؤكد الوجود، لكننا لا نعلم عنه إلا ما قد أعلمنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وما أخبرنا به نبينا محمد على أحاديث صحيحة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي، ٢/١٦٠ (مختصراً) (طبعة دار الفكر بتحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد).

## الإمام ابن أبي الدنيا في سطور

#### اسمه ونسبه

ابن أبي الدنيا المحدث الصدوق؛ هو: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي. مولى بني أمية. المعروف بابن أبي الدنيا، صاحب الكتب المصنفة في الزهد والرقائق.

#### مولده ونشأته

ولد الحافظ الجليل، ابن أبي الدنيا، بمدينة بغداد، في أوائل القرن الثالث الهجري. سنة ثمان ومائتين.

وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: وبلغني أن مولده كان في سنة ثمان ومائتين. وكذا قال الذهبي في تذكرة الحفاظ.

وبعد القرن الثالث الهجري عصر النهضة الفكرية ففي تلك الحقبة نشطت حركة التراجم والإبداع الأدبي. وكان هذا عاملًا رئيسياً في بلورة فكر ابن أبي الدنيا وتهذيبه.

#### شيوخه وتلاميذه :

قال الخطيب البغدادي: سمع ابن أبي الدنيا سعيد بن سليمان الواسطي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وخالد بن خداش المهلبي، وعلي بن الجعد الجوهري، وعباد بن موسى الختلي، وخلف بن هشام البزار، ومحرز بن عون، وخالد بن مرداس، وأحمد بن جميل المروزي، ومحمد بن جعفر الوركاني، وداود بن عمر الضبي، ومن طبقتهم وبعدهم.

وروى عنه: الحارث بن أبي أسامة، ومحمد بن خلف وكيع، ومحمد بن خلف ابن المرزبان، وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري، وأبو ذر القاسم بن داود الكاتب، وعمر بن سعد القراطيسي، والحسين بن صفوان البرذعي، وأحمد بن سلمان النجاد،

وأبو سهل بن زياد، وأحمد بن الفضل بن خزيمة، وأبو جعفر بن برية الهاشمي، وأبـو بكر الشافعي، وغيرهم.

### أقوال العلماء فيه:

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وسئل أبي عنه فقال: بغدادي صدوق. وقال الخطيب: وكان ابن أبي الدنيا يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء.

أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن شاذان، أخبرنا أبي، حدثنا أبو ذر القاسم بن داود بن سليمان قال: حدثني ابن أبي الدنيا. قال: دخل المكتفي على الموفق ولوحه بيده، فقال: ما لك لوحك بيدك؟ قال مات غلامي واستراح من الكتاب، قال: ليس هذا من كلامك، هذا كان الرشيد أمر أن يعرض عليه ألواح أولاده في كل يوم اثنين وخميس، فعرضت عليه فقال لابنه: ما لغلامك ليس لوحك معه؟ قال: مات واستراح من الكتاب، قال وكأن الموت أسهل عليك من الكتاب؟ قال نعم. قال فدع الكتاب، قال ثم جئته فقال لي: كيف محبتك لمؤدبك؟ قال: كيف لا أحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله، وهو مع ذاك إذا شئت أضحكك، وإذا شئت أبكاك، قال يا راشد أحضرني هذا، قال فأحضرت فقربت قريباً من سريره، وابتدأت في أخبار الخلفاء أحضرني هذا، قال فأحضرت فقربت قريباً من سريره، وابتدأت في أخبار الخلفاء الأمير؟ فقال: قطع الله يدك ما لك وله يا راشد، تنع عنه. قال وابتدأت فقرأت عليه نوادر الأعراب، قال فضحك ضحكاً كثيراً، ثم قال شهرتني شهرتني. وذكر الخبر بطوله. قال أبو ذر: فقال لأحمد بن محمد بن الفرات: أجر له خمسة عشر ديناراً في بطوله. قال أبو ذر: فكنت أقبضها لابن أبي الدنيا إلى أن مات.

وقال ابن النديم: كان يؤدب المكتفي بالله، وكـان ورعاً زاهـداً عالمـاً بالأخبـار والروايات.

وقال الحافظ ابن كثير: الحافظ المصنف في كل فن المشهور بالتصانيف الكثير، النافعة الشائعة الذائعة في الرقاق وغيرها، وكان صدوقاً حافظاً ذا مروءة.

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان صدوقاً أديباً إخبارياً، كثير العلم ـ حـديثه

في غاية العلو، لابن البخاري، بينه وبينه أربعة أنفس.

وقال جمال الدين أبو المحاسن بن تغري بردي: كان مؤدباً لجماعة من أولاد الخلفاء، منهم المعتضد، وابنه المكتفي، وكان عالماً زاهداً، ورعاً عابداً، وله التصانيف الحسان والناس بعده عيال عليه في الفنون التي جمعها، وروى عنه خلق كثير، واتفقوا على ثقته وصدقه وأمانته.

وقال الزركلي: كان من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام، وما يلاثم طبائع الناس.

وقال عنه صاحب المنتظم: كان ابن أبي الدنيا يقصد حديث الزهد والرقائق، وكان لأجلها يكتب عن البرجلاني ويترك عفان بن مسلم.

#### مؤلفاته:

كان لنشأة ابن أبي الدنيا بهذه الكيفية الأثر العظيم في تنوع كتاباته، فعدد مؤلفاته يربو أو ينيف على الثمانين ومائة كتاب ورسالة.

وتلكم مؤلفاته:

## أولاً \_ في الآداب والأخلاق الإسلامية:

- ١ ـ الأخلاق.
  - ٢ \_ الأدب.
- ٣ \_ الجيران.
  - ٤ ـ العفور
- ٥ ـ ذم الشهوات.
  - ٦ ـ الشكر.
  - ٧ \_ التقوى.
- ٨ \_ حسن الظن بالله .
  - ٩ ـ الحلم . ...
    - ١٠ ـ الزهد.
  - ١١ ذم الغيبة.

- ١٢ ـ العقل وفضله وغيرها.
  - ثانياً \_ في التاريخ والسير:
    - ١ ـ أخبار قريش.
      - ٢ ـ دلائل النبوة.
        - ٣ ـ المغازي.
  - ٤ ـ مواعظ الخلفاء.
  - ٥ ـ حلم الحكماء.
    - ٦ ـ التاريخ .
  - ٧ ـ تاريخ الخلفاء.
  - ٨ ـ أخبار الملوك وغيرها.
    - ثالثاً ـ في الفقه والأحكام:
      - ٢ ـ العقوبات.
        - ٣ ـ الفتوي.
          - ٤ \_ السنة .
        - ٥ ـ الصدقة .
      - ٦ \_ المناسك.
      - ٧ ـ القصاص.
    - ٨ ـ الرهائن وغيرها .مؤلفات أخرى
    - ١ ـ صفة الصراط.
      - ٢ ـ صفه الصرا ٢ ـ الألحان.
        - ٣ ـ الدعاء .
      - ٤ ـ شجرة طوبي .
    - ٥ ـ المحتضرون.
      - ٦ ـ النوادر.

- ٧ \_ صفة النار.
- ٨ ـ البعث والنشور.
  - ٩ ـ المطر .
  - ١٠ ـ الوصايا.
- ١١ ـ الوقف والابتداء.
  - ١٢ ـ الموت.
  - ١٣ \_ القبور.
  - ١٤ \_ العوائد.
- ١٥ \_ أهوال يوم القيامة .

#### وفاته

قال القاضي أبو الحسن: وبكرت إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي يوم مات ابن أبي الدنيا، فقال رحم الله أبا بكر ابن أبي الدنيا، فقال رحم الله أبا بكر مات معه علم كثير، يا غلام إمض إلى يوسف حتى يصلي عليه، فحضر يوسف بن يعقوب فصلى عليه في الشونيزية، ودفن فيها سنة ثمانين.

قال الخطيب: هذا وهم. كانت وفاة ابن أبي الدنيا في سنة إحدى وثمانين ومائتين، كذلك أخبرنا الحسن بن أبي بكر، عن أحمد بن كامل القاضي، قال: سنة إحدى وثمانين ومائتين فيها مات أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي مؤدب المعتضد. وأخبرنا علي بن محمد السمسار، أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار، حدثنا ابن قانع مثل ذلك.

وقال الذهبي: مات في جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين ومائتين<sup>(۱)</sup>. رحم الله الإمام ابن أبي الدنيا وأسكنه فسيح جنانه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ۱۹/۱۰ م ۱۹ رقم ۵۲۰۹، تذكرة الحفاظ ۲۷۷/۲ - ۲۷۹، الجرح والتعديل ۱۲۳/۵ ، طبقات الحنابلة ۱۷۲/۱ - ۱۹۹، المنتظم ۱٤۸/۵ - ۱٤۹، العبر ۲۰۸۲، فوات الوفيات ۲۸۲۲، النجوم الزاهرة ۸۶/۳، البداية والنهاية ۱۲/۱۱، تهذيب التهذيب ۲۲۲۱، طبقات الحفاظ ۲۹۶، خلاصة تهذيب الكمال ۲۱۳، سير الأعلام النبلاء ۲۹۷/۳).



## الكتاب ومنهج التحقيق

أما عن الكتاب فهو إحدى المخطوطات بدار الكتب المصرية، والتي تقع تحت رقم وفن (حديث م ١٥٩) عدد أوراقها ٥٥ ورقة، بكل صفحة حوالي ١٧ سطراً (١٠٠٠ خطها متشابك صعب القراءة (١٠٠٠).

#### منهج التحقيق

۱ - نسخت الكتاب من مخطوطته بدار الكتب المصرية، ثم راجعته مرة أخرى.

٢ \_ قمت بتقويم النص من بعض المصادر التي نقلت من كتاب «الهواتف» مثل «لقط المرجان» للسيوطى ، (٣) و (آكام المرجان) للشبلي .

٣ \_ رقمت الأحاديث والأخبار، والحكايات، برقم مسلسل ليسهل الإحالة عليها.

٤ ـ خرجت الأحاديث والأخبار وكذلك الآيات القرآنية الشريفة.

٥ ـ ترجمت لبعض رجال السند وبخاصة من ورد ذكرهم في «ميـزان الاعتدال»
 لذهبي .

للذهبي. ٦ ـ قدمت للكتاب بمقدمة بسيطة توضح أهمية موضوع «الهواتف» وحقيقته، والتعريف بالمؤلف، ومنهج التحقيق.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع بـه المسلمين في جميع بقاع العالم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مصطفى عبد القادر عطا

الأهرام في:

<sup>(</sup>١) وأنظر أيضاً: الحلل السندسية لابن السراج ٥٧٢/٣. وكشف الظنون ٢٠٤٧/٢. وهدية العارفين ٥/٢/٤ وسماه «هواتف الجن». ودائرة المعارف الإسلامية ١/٩٩/١، ٢٠٠ رقم ١٩. وبروكلمان ١٤٧/١ رقم ١٦. وغيره.

<sup>(</sup>٢) أنظ صورة المخطوط فيما يلي .

<sup>(</sup>٣) قمت بتحقيقه وطبع بدار الكتب العلمية \_ بيروت.

الميث بالمرعبد للسرع تبع عنبد لبك الرب الف يتى ولا للام مجوم فبرالتوانف لابن الإالن دمه شه راحت المرك بي وبسره روي بيلاي عندس الاستهار ٥ مُلَتَ فَاللهِ اللهِ عَلَى جَابِراهِ مِن فَ والحجمع دام عن ونجب المحتفظة المعتب وهم والمحب ورق ر می آلین اله ما آزادی

صفحة العنوان من مخطوطة دار الكتب المصرية (حديث م ١٥٩).

المني ولعد مضل رواه الحدر على يميم فالدالحسن لوَهُد المشت كليك الريدلوهدا لحدث لادرال والمتن لمرسر لم المام يل عيرما كأن ل وهن عدا الوسرائي الموسم كلها وبيشالي واخيره ولعدامت عاماله الطواف المامة بباطوان افعدت الافاوعادم المجد فعلك لماولي بمد عداليده فاداه منكر نيزنن المعنى واداعلها وبالمرمد وسي في بلعث منتشش ماذا سرف حباح مالدفاعنهن عشهن تم عدساساعم من لس في الماعدليم ما ولي لا في ولدك من مالون سم مرووط لعد عك بد العلى عنها والهااياه وي المنافعة المناف وهناصداليساكن حاساهام والواسم معنامطسك ام ما ف اوفسن ما ل وسارده ف الحنية ا كرم او كم المصرواك ه و ه د م ما العصال ا احتاساب عله مترجير دبيه وعبريدرم احد صدل دليل الدكود والمري والمهمم

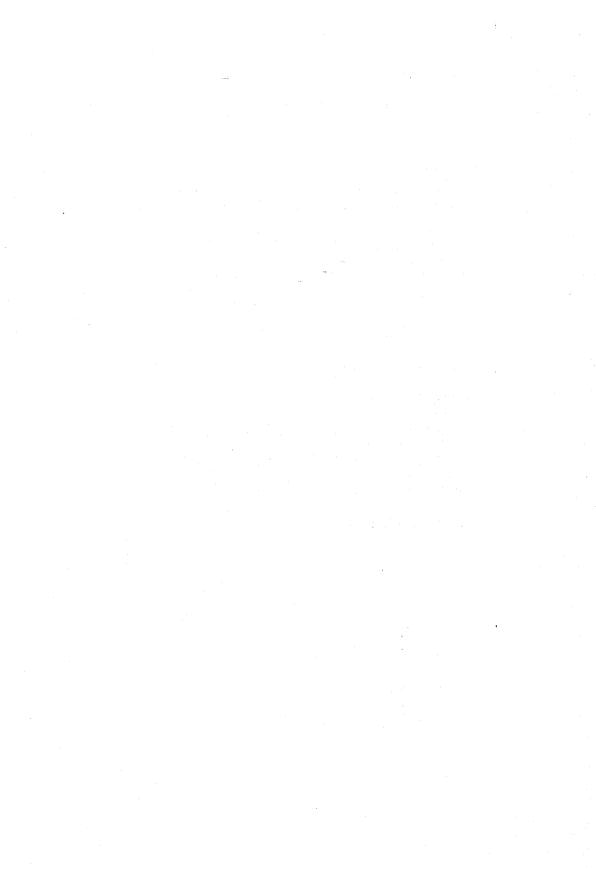

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله تعالى:

[1] - حدثنا أبو خيثمة بن حرب، ثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني (١)، ثنا مَعْمر، عن الزهري، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن جابر بن عبد الله \_ رضي الله عنهما \_ قال: سمعت رسول الله على وهو يحدث، قال:

«بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَئِشُتُ مَنْهُ رُعْباً، فَرَجَعْتُ فَقُلتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَدَثَّرُ ونِي ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل: ﴿ يَأَيُّهَا المُدَّثِّرُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَالرُّجِزَ فَاهْجُرْ ﴾ ").

[٢] - حدثنا خالد بن خداش، (١) ثنا عبد الله بن وهب، أنا يـونس(١)، عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي على أنها قالت لرسول الله على : يا رسول

<sup>[</sup>١-(١)] عبد الله بن معاذ الصنعاني. كان عبد الرزاق يكذبه قال البخاري: غمزه عبد الرزاق وقال هشام ابن يوسف: صدوق. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: هو أوثق من عبد الرزاق. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

<sup>(</sup>ميزان الاعتدال ٢/٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة: المدثر، الآية: ١ ـ ٤.

وانظر الحديث من: صحيح البخاري ١٤/٤، ١٤/٤، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٢، ٥١/٨. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان ٢٠٥. ومسند أبي عوانة ١١٢/١. والدر المنثور ٣٦٨/٦. وكنز العمال ٩٧/٩، ٥٢/٥٨، ٣٢٧، ٣٢٣/٦.

<sup>[</sup>٢-(١)] خالد بن خداش المُهَلّبي مولاهم البصري. نزيل بغداد. وُثّق. وقال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال ابن وقال ابن معين: ينفرد عن حماد بأحاديث. وقال ابن المديني وزكريا الساجي: ضعيف. وقال ابن حجر: صدوق يخطىء.

<sup>(</sup>ميزان الاعتدال ١/٦٢٩. والتقريب ٢١٢/١. والتهذيب ٣/٥٥).

الله مَا أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ أُحدٍ؟ قال:

«لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ فَلَمْ يُحِبْنِي، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومُ عَلَى وَجْهِي، فَلَمَا كُنتُ بِمُوضِعِ كَذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فإذا أَنا قَدْ أَظَلَّتْنِي سَجَابَةٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي، فقال: إِنَّ الله عز وجل قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحمَّدُ إِنَّ الله عز وجل قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَأَنا مَلَكُ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحمَّدُ إِنَّ الله عز وجل قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَأَنا مَلَكُ الْجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُك إِلِيكَ لِتَأْمَرِنِي بِأَمْرِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أُطْبِقَ عَلَيْهِم ٱلْأَخْشَبَينِ؟».

فقى الله رسول الله ﷺ : «أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِنْ أَنْ اللهُ اللهُو

[٣] - حدثنا بندار بن بشار، ثنا أبو داود، ثنا جعفر بن عبد الله القرشي (١) أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله، كَيْفَ علمتَ أنك نبيًّ ؟ وبما علمت حتى استيقنت؟ فقال:

## «يا أبا ذر أتاني ملكانِ وأنا ببطحاءِ مكة فـوقع أَحـدُهما بـالأرضِ، وكان الآخـرُ

<sup>(</sup>٢) يونس بن يزيد الأيلي. صاحب الزهري. ثقة، حجة. شذَّ ابن سعد في قوله: ليس بحجة. وشذَّ وكيع فقال: سيىء الحفظ. وكذا استنكر له أحمد بن حنبل أحاديث. وقال الأشرم: ضعف أحمد أمر يونس. وقال ابن حجر: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلًا، وفي غير الزهري خطأ (الميزان ٤/٤٨٤. والتقريب ٢/٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) وانظر الحديث في: صحيح البخاري ١٣٩/٤. وصحيح مسلم، كتاب الجهاد باب ٢٩ رقم ١١٢. وصحيح ابن حبان ١٣٢/٨ (الإحسان). ومشكاة المصابيح ٥٨٤٨. وتفسير ابن كثير ٣/٩٥٣. والبداية والنهاية ١/٢١. وإتحاف السادة المتقين ٥٨٨٨. والإحياء ١٠٢/٤.

<sup>[</sup>٣-(١)] جعفر بن عبد الله الحميدي المكي القرشي. وثقه أبوحاتم. وقال العقيلي: في حديثه وهم واضطراب.

وساق العقيلي له هذا الحديث من الضعفاء، وكذلك الذهبي في الميزان. (الميزان ١/١١). والضعفاء للعقيلي ترجمة ٢٢٨).

بين السماء والأرض، فقال أحدُهما لصاحبه: أهنو هُو؟ قال: هُو هُو. قال: فنزنه برجُل، قال: فوزنني بعشرة فوجحتهم، برجُل، قال: فوزنني بعشرة فوجحتهم، ثم قال: زنه بعائة فوزنني بمائة فرجحتهم، حتى جعلوا يتنثرون علي من كفة المينزان فقال أحدُهما لصاحبه: شق بطني، فأخرج قلبي، فأخرج منه مغمز الشيطان، وعلق الدم فطرحَهما، فقال أحدُهما لصاحبه: اغسل بطنة غسل الإناء، واغسل قلبة غسل الملاء، ثم قال أحدُهما لصاحبه: خط بطنة، فخاط بطني، وجَعَل الخاتَم بَيْنَ كتفي كما هو الآن، وَوَلّيا عني، فكأني أعاين الأمرَ معاينة "..."

[2] ـ حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، (١) ثنا إبراهيم بن سعد، (١) عن محمد بن إسحاق، (١) عن عبد الله بن أبي بكر: أنه حدث عن ابن عباس قال: حدثني رجل من

<sup>(</sup>٢) عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني. ذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم هكذا. وقال يعقوب بن شيبة: أنكر مصعب أن يكون لعبد الله بن عروة عقب. قال يعقوب: ولعل ابن جريج أراد بقوله عمر بن عبد الله بن عروة: عمر بن عروة. كذا قال. ولا التفات لذلك لأنه جاء منسوباً هكذا في عدة أحاديث من غير رواية ابن جريج أيضاً.

<sup>(</sup>تهذيب التهذيب ٧/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث في: سنن الدارمي ٩/١. والتاريخ الكبير ١٩٤/٢. والضعفاء للعقيلي ١٩٨٣. والأحاديث الصحيحة ١٥٣/٧. وتاريخ الطبري ٣٠٥/٢. وإتحاف السادة المتقين ١٥٣/٧. وتاريخ ابن عساكر ٢/٣٠٠.

<sup>[</sup>٤-(١)] أحمد بن محمد بن أيـوب،أبو جعفـر الوراق، صـاحب المغازي. صـدوق حدَّث عنـه أبو داود والناس. ليَّنه ابن معين، وأثنى عليه أحمد وعلي، وله ما يُنكر. وقال ابن عـدي: وليس هو بمتـروك. وروى إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين قال: هو كذَّاب.

<sup>(</sup>الميزان ١٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزهري المدني. أحد الأعلام الثقات.

قال ابن معين: إبراهيم بن سعد ثقة حجة. وساق له ابن عدي عـدة غرائب عن الـزهري ممـا خولف في إسنادهما، يبدل تابعياً بآخر. وقال ابن حجر: ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح.

<sup>(</sup>الميزان ١/٣٣، ٣٤. والتقريب ١/٣٥).

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق =

بني غفار قال:

«أقبلتُ وابن عم لي حتى صعدنا على جبل يشرف بنا على بدر، ونحن مشركان لننتظر للوفود على من تكن الدائرة، فننتهب مع من ينتهب، فبينا نحن في الجبل إذ دانت مثل السحابة، فسمعنا فيها مثل حمحمة الخيل، سمعتُ قائلاً يقول: أقْدِم حَيْنُ وم، فأما ابن عمي فانكشف قناعُ قلبِهِ فمات، وأما أنا فكدت أهلك، ثم تماسكت».

[0] - حدثني أبي، أنا عمار أبو اليقظان، عن سعد بن طَرِيف، (١) عن أبي جعفر قال: «نادى منادٍ يوم بدريقال له: رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي».

[7] - حدثنا محمد بن بكار، (() ثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني، (() ثنا السَّدِّيِّ، عن عَبَّاد ابن أبي يزيد، (() عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال:

«كُنْتُ مَعَ رسول الله ﷺ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا خَارِجاً مِن مَكَةً بَيْنَ

يدلس، ورمي بالتشيع والقدر. توفي سنة ١٥٠ هـ. ويقال بعدها.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٤٤/. والتهذيب ٣٨/٩ ـ ٤٦. والمغني ٢/٢٥٥).

<sup>[</sup>٥-(١)] سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي الكوفي. قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائي، والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. وقال الفلاس: ضعيف يفرط في التشيع. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. (الميزان ٢٣/٢).

<sup>[</sup>٦-(١)]هو محمد بن بكار بن الريان الهاشمي، أبو عبد الله البغدادي الرصافي.

<sup>(</sup>٢) الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني الكوفي. ضعَّفه أحمد، وصالح جزرة، وغيرهما. ولم يترك. قال فيه محمد بن عبد الله بن نمير: ليس بشيء كذَّاب. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: منكر الحديث يهم كثيراً. وقال مرة: في حديثه وهاء.

<sup>(</sup>الميزان ٤/ ٣٤٠، ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) عباد بن أبي يزيـد. لا يُدْرى من هـو. تفرد عنـه إسماعيـل السدي بحـديث : «خرجت مـع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فما استقبله ـ الحديث».

<sup>(</sup>الميزان ٢/٣٧٨).

الجبال ِ والشجرِ، فَلَمْ نَمْرٌ بِشَجَرٍ ولا جَبَلٍ إِلَّا قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله »(نه.

[٧] - حدثنا الحسين بن محمد، ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، (١) عن أبيه، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت:

«لما أرادوا غَسْلَ رسول الله على اختلفوا فيه، فقالت: والله ما ندري أَنْجَرَدُ رسول الله على من ثيابه، أو نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم، حتى ما فيهم رجل إلا وذَقْنُهُ في صدره، ثم كلمهم مكلمٌ من ناحية البيت: أن اغسلوا النّبي على وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله على فغسلوه وعليه قميصه بصنبور الماء فوق القميص، ويدلكونه والقميص دون أيديهم، وكانت عائشة ـ رضي الله عنها حقول: لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلّا نِسَاؤُه»(١).

[٨] - حدثني محمد بن صالح القرشي، (١) حدثني محمد بن جعفر بن محمد، (١) عن أبيه، عن جده، عن علي بن حسين، عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال:

«لما قُبِضَ رسولُ الله ﷺ جَاءَ آتٍ يُسمع حسَّه، ولا يُسرى شخصه، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن في الله عز وجل عوضاً عن كل مصيبة، وخلفاً من كل هالك، ودركاً من كل ما فات، فبالله عز وجل فثقوا، وإياه فارجوا، فإن

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث في: سنن الدارمي ١٢/١. وسنن الترمـذي ٣٧٠٥. وشرح السنة ٣٧١٠. والمستدرك ٢٢٠/٢.

<sup>[</sup>٧-(١)]يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. وثقه ابن معين. ومات شاباً.

<sup>(</sup>الميزان ٤/٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث في: المستدرك ٥٩/٣. وسنن أبي داود ٣١٤١. ومسند أحمد ٢٦٧/٦. وسنن ابن ماجه ١٦٤١.

<sup>[</sup>٨-(١)]محمد بن صالح بن مهران النطاح البصري، أبو النياح. إخباري علامة. ذكره ابن حبان في الثقات. روى عنه أسلم بن سهل حديثاً كذباً لعله وهم.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٨٥).

<sup>(</sup>٢) محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي الحسيني. تُكلم فيه. ذكره ابن عدي في الكامل. وقال البخاري: أخوه إسحاق أوثق منه.

<sup>(</sup>الميزان ٣/٥٠٠).

المحروم من خُرم الثواب، والسلام عليكم» $^{\circ \circ}$ .

[9] ـ حدثني الحسين بن يحيى الدّعاء جار أبي همام، ثنا حازم بن جبلة، عن أبي نَضْرة العبدي، " عن سويد بن غَفَلة، عن على بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ قال:

«لما قُبِضَ النبي ﷺ وسجي بثوب، هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوتاً، ولا يرون شخصاً: السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم أهل البيت، فردوا عليه، فقال: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (أ) الآية. إن في الله عز وجل خلفاً من كل هالك، وعزاءً من كل مصيبةٍ، ودركاً من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصابَ من حُرمَ الثواب».

[١٠] ـ حدثني إسماعيل بن أبي محمد بن بسام، حدثني صالح المروزي، عن حازم المديني () قال:

<sup>(</sup>٣) أنظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد ٢٥٨/٢. والبداية والنهاية ١/٣٣٢ وقال: لا يصح.

<sup>[9-(</sup>١)] المنذر بن مالك، أبو نضرة العبدي البصري. من ثقات التابعين. وثقه ابن معين وجماعة. وقال ابن سعد: ثقة، وليس كل أحد يحتج به. وأورده العقيلي في الضعفاء، وما ذكر شيئاً يدل على لينه، وكذا ذكره صاحب الكامل ولم يذكر شيئاً أكثر من أنه كان عريفاً لقومه. ولكن ما احتج به البخاري. وقال ابن حبان في الثقات: كان ممن يخطىء.

<sup>(</sup>الميزان ٤/١٨١ ـ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) خارجة بن مصعب، أبو الحجاج السرخسي الفقيه. وهاه أحمد. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أيضاً: كذَّاب. وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.

<sup>(</sup>الميزان ١/٦٢٥، ٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) زيد بن أسلم مولى عمر. تناكد ابن عدي بذكره في الكامل، فإنه ثقة حجة.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٩٨).

<sup>(</sup>٤) سورة: آل عمران، الآية: ١٨٥.

<sup>[</sup>١٠-(١)] حازم بن حرملة المدني، له صحبة. ولم يروعنه صالح المروزي.فصالح لم يدرك حازم.

<sup>(</sup>الجرح والتعديل ٣/ ٢٧١، ١٥/٤).

لما قُبِضَ رسول الله على دخل المهاجرون فوجاً فوجاً يصلون، ويخرجون، ثم دخلت الأنصار فوجاً فوجاً فيصلون، ويخرجون، ثم دخل أهل بيته، حتى إذا فرغت الرجالُ دخلت النساء، فكان فيهن صوت وجزع كبعض ما يكون منهن، فسمعن هذة في البيت فسكتن، فسمعن قائلاً يقول، ولا يرين شيئاً: في الله - عز وجل - عزاء من هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات، فالمحبور من حبره الثواب، والمصاب من لم يحبره الثواب».

[11] \_ حدثنا خالد بن خداش، ثنا حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن المختار: أن رسول الله ﷺ قال:

«مَرَّ بي جَعْفرُ الليلةَ يطيرُ مع الملائكةِ، له جناحان بيضُ القوادِم، مُضرَّج بالدماء»(١).

[١٢] \_ حدثنا خالد بن خداش، ثنا إسحاق بن الفرات بإسناد له نحوه، وزاد فيه: «يُبَشرون أهلَ بيته بالمطر».

[1٣] \_ حدثنا خالد بن خداش، ثنا مهدي بن ميمون، (١) عن واصل مولى أبي عُيينة، (١) عن لَقِيط، (١) عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى \_ رضي الله عنه \_ قال:

«خرجنا غازين في البحر، فبينما نحن والريح لنا طيبة والشراع لنا مرفوع، إذ سمعنا منادياً ينادي: يا أهل السفينة قفوا أحدكم حتى والى بين سبع أصوات، قال: فقام أبو موسى على صدر السفينة، فقال: من أنت؟ وإلى أين أنت؟ ألا ترى أين

<sup>[11-(</sup>١)] أنظر الحديث في: فتح الباري ٧٦/٧. والمستدرك ٢١٢/٣. والطبقات الكبرى لابن سعد ٣٩/٤. والأحاديث الصحيحة ٢٢٨/٣.

<sup>[</sup>١٣-(١)]مهدي بن ميمون الأزدي المعولي، أبو يحيى البصري.

<sup>(</sup>٢) واصل مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصري. صدوق عابد.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٣٢٩. التهذيب ١١/٥٠١).

<sup>(</sup>٣) لقيط. عن أبي بردة في وصوم الصيف. تكلم فيه، ولم يترك.

<sup>(</sup>الميزان ٢٩/٣).

نحن؟ وهل تستطيع وقوفاً؟ فأجابه الصوت فقال: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله عز وجل على نفسه؟ فقال: بلى. قال: إن الله عز وجل قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله عز وجل أن يرويه يوم القيامة.

قال: فكان أبو موسى ـ رضي الله عنه ـ يتوخى اليـوم الشديـد الحر، الـذي يكاد الإنسان أن ينسلخ حراً فيصومه»(نا).

[18] - حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي، (١٠ أخبرني فُهير بن زياد الأسدي، عن موسى بن وَرْدان، (١) عن الكلبي - وليس بصاحب التفسير - عن الحسن، عن أنس بن مالك قال:

«كان رجلًا من أصحاب النبي على من الأنصار يُكنى أبا مِعْلَق، وكان تاجراً يتجر بماله ولغيره يضرب به في الأفاق، وكان يزن بسدد وورع، فخرج مرةً فلَقِيهُ لِصَّ مُقَنَّعُ في السلاح، فقال له: ضعْ ما معك، فإني قاتِلُكَ. قال: ما تُريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. فقال: أما المال فلي، ولستُ أُريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت، فَذَرْني أصلي أربع ركعات، قال: فتوضا، ثم صلى أربع ركعات، فكان من دُعاته في آخر سجدةٍ أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزّك الذي لا يُضام، وبنُورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيتي شرّ هذا اللص، يا مُغيث أغثني، يا مغيث أغثني، ثلاث مرادٍ، قال: دعا بها ثلاث مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة، واضعُها بين أُذني قال: دعا بها ثلاث مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة، واضعُها بين أُذني من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بكَ اليوم. قال: أنا مَلكُ من أهل السماء من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بكَ اليوم. قال: أنا مَلكُ من أهل السماء

<sup>(</sup>٤) أنظر: صفة الصفوة، لابن الجوزي ١/٥٦٠.

<sup>[18-(</sup>١)] لم أجد من ذكره. وقد روى المصنف عنه في كتباب والصمت وآداب اللسبان، حديث رقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) موسى بن وردان العامري مولاهم المرادي، أبو إسماعيل. صدوق وربما أخطأ. من الثامنة (التقريب ٢) ١٨٧٤. التهذيب ٤٥٨/٤).

الرابعة دعوتَ بدُعائك الأول، فسمعتُ لأبواب السماء قَعْقَعَةً، ثم دَعُوتَ بدُعائك الشائي، فسمعت لأهل السماء ضجَّة، ثم دعوتَ بدعائك الشالث فقيل لي: دعاءً مكروب، فسألت الله تعالى أن يُولِّيني قتله».

قال أنس \_ رضي الله عنه \_ : فاعلم أنه من توضأ، وصلى أربع ركعات، ودعا بهذا الدعاء، استُجيبَ له مكروباً كان، أو غير مكروب. "

[10] ـ حدثنا علي بن الجعد، أنا أبو معاوية، (١) عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق قال: قال عبد الله:

«بينارجل ممن كان قبلكم في أرض يشقها إذ مرت به عثانة، فسمع فيها صوتاً اذهبي إلى أرض فلان فاسقيه، فخرج الرجل يمشي في ظلها حتى انتهى إلى أرض الرجل وقد تفقأت في نواحيها، وهو قائم يسيل الماء فيها، فقال له: أي شيء تصنع في أرضك؟ قال: إذا أدرك الزرع قسمته ثلاثة أثلاثٍ، فرددت في الأرض ثلثاً، وتصدقت بثلثٍ، وحبست لعيالي ثلثاً».

قال مسروق: فكان عبد الله يرسلني على أرضه كل عام راذان فـأصنع فيهـا مثل هذا.

[17] ـ حدثنا عبد الله بن عفان، حدثني عطاء بن مسلم الحلبي، (١) عن العمري قال: قال خَواتُ بن جُبَير ـ وكانت له صحبة رضي الله عنه ـ أصاب الناس قحطُ شديدُ على عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فخرج عمر بالناس يصلي بهم ركعتين،

<sup>(</sup>٣) أنظر الخبر في: الإصابة ١٧٨/٧. وأسد الغابة ٢/ ٢٩٥. ومجابي الدعوة للمصنف برقم ٢٣.

<sup>[</sup>١٥-(١)]محمد بن خازم الضرير، الكوفي، أبو معاوية. عمي وهمو صغير. ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش. وقد يهم في حديث غيره. من كبار التاسعة. رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٧٥٢. والتهذيب ١٣٧/٩ ـ ١٣٩).

<sup>[17-(</sup>١)]عطاء بن مسلم الخفاف.كوفي نزل حلب. قـال أبو حـاتم: كان شيخـاً صالحـاً يشبه يـوسف بن أسباط، وكان دفن كتبه، فلا يثبت حديثه. وقال أبو زرعة: كان يهم. وقال أبو داود: ضعيف.

<sup>(</sup>الميزان ٢٦/٣).

وخالف بين طرفي ردائه جعل اليمين على اليسار، واليسار على اليمين، ثم بسط يـده فقال:

«اللهم إنا نستغفرك، ونستشقيك». ٥٠

قال: فما بَرِح من مكانه حتى مُطروا، فبينا هم كذلك إذا أعراب قدموا المدينة فأتوا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقالـوا: يا أميـر المؤمنين بينا نحن بـوادينا في يوم كذا وكذا، في ساعة كذا وكذا إذ أظلنا غمـامٌ، وسمعنا بهـا صوتـاً ينادي: «أتـاك الغوث أبا حفص». (1)

[17] - حدثني محمد بن عثمان العجلي، حدثني سليمان بن أحمد، حدثني محمد ابن حبيب الرملي، عن ابن لهيعة، (() عن مالك بن الأزهر، (() عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما - أن عمر بعث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - على العراق، فسار حتى إذا كان بجلواز أدركته صلاة العصر، وهو في سفح جبلها، فأمر مؤذنه نضلة فنادى بالأذان، فقال: الله أكبر الله أكبر فأجابه مجيب من الجبل: كبرت يا نضلة كبيراً. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: كلمة الإخلاص. قال: أشهد أن محمداً ولي رسول الله. قال: بعث النبي. قال: حي على الصلاة. قال: البقاء لأنه محمد. قال: حي على الفلاح. قال: كبرت كبيراً. على الفلاح. قال: كبرت كبيراً. قال: لا إله إلا الله، فانفلق الجبل فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية، هامته مثل الرّحا، قال: لا إله إلا الله، فانفلق الجبل فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية، هامته مثل الرّحا، فقال له: من أنت؟ قال: أنا زريب بن برتملا، وصي العبد الصالح عيسى ابن مريم،

<sup>(</sup>٢) أنظر الخبر في: البداية والنهاية ١٠٢/٧. ومجابي الدعوة للمصنف برقم ٤٣.

<sup>[</sup>١٧- (١)]عبـد الله بن لهيعـة بن عقبـة الحضـرمي،أبـو عبـد الـرحمن المصـري، القـاضي. صـدوق من السـابعة. اختلط بعـد احتراق كتبـه. ورواية ابن المبـارك وابن وهب عنه أعـدل من غيرهمـا، وله في مسلم بعض شيء مقرون. توفي سنة ١٧٤.

<sup>(</sup>التقريب ١/٤٤٤. والتهذيب ٥/٣٧٣ ـ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) مالك بن الأزهر. عن نافع، وعنه ابن لهيعة. قال الحاكم: مجهول. قال الذهبي: وخبره باطل في ذكر زريب بن برتملا.

<sup>(</sup>الميزان ٢٤/٣).

الصليب، ويقتل الخنزير ويتبرأ مما فعله النصارى، ما فعل النبي؟ قلنا: قبض، فبكى بكاء شديداً حتى خضب لحيته بالدموع. قال: من قام فيكم بعده؟ قلنا: أبو بكر. قال: ما فعل؟ قلنا قبض. قال: فمن قام فيكم بعده؟ قلنا عمر. قال: فأقرؤه مني السلام. وقولوا له: يا عمر سدد وقارب، فإن الأمر قد تقارب، خصال إذا رأيتها في أمة محمد فالهرب الهرب، إذا استغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وكان الولد غينظاً، والمطر قينظاً، وزخرفت المساجد، وزوقت المساجد، وتعلم عالمهم ليأكل به دنياهم، وخرج الغبي فقام له من هو خير منه، وكان آكل الربا فيهم شرفاء، والقتل دنياهم، وخرج الغبي فقام له من هو خير منه، وكان آكل الربا فيهم شرفاء، والقتل

دعا ربه عز وجل لي بطول البقاء، وأسكنني هذا الجبل على نزوله من السماء، فيكسر

فيهم عزاً، فالهرب الهرب. قال: فكتب بها سعد إلى عمر، فكتب عمر: صدقت سمعت رسول الله ﷺ

«في بيت الجبل وصي عيسى ابن مريم»، فأقره مني السلام، فأقام سعد بنفس المكان أربعين صباحاً ينادي: يا برتملا، فلا يُجاب.

[14] - حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، (١) ثنا حماد بن زيد، ثنا عبيد الله بن يحيى، عن أبي جعفر محمد بن علي قال:

«لما ظهر سعد على جلواز العراق بعث جعونة بن نضلة في الطلب، قال: فأتينا على غار أو ثقب فحضرت الصلاة، قال: فأذنت فقلت: الله أكبر الله أكبر، فأجابني مجيب من الجبل: هبرت هبيراً. قال: فاختبات جزعاً. قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أخلصت. فالتفت يميناً وشمالاً فلم أر أحداً. قال: قلت: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: نبي بعث. قلت: حي على الصلاة. قال: فريضة وضعت. قلت: حي على الصلاة. قال: فريضة وضعت. قلت: حي على الفلاح. قال: قد أفلح من أجابها استجاب لها كل ملك. يقول:

يقول:

<sup>[1</sup>۸-(۱)]الصلت بن مسعود الجحدري، أبو بكر، أو أبو محمد البصري القاضي. ثقة ربما وهم. من العاشرة. توفي سنة ٢٤٠ أو قبلها.

<sup>(</sup>التقريب ١/ ٣٧٠. وتاريخ بغداد ٣٤١/٩).

فالتفت فلم أر أحداً. قال: قلت: جني أنت أم أنسي؟ إئت، فأشرف عليَّ شيخ أبيض الرأس واللحية، فقال: أنا زريب بن برتملا من حواري عيسى ابن مريم، وأنا أشهد أن لا إلىه إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنه الحق، وأنه جاء بالحق من عند الحق، وقد علمت مكانه فأردته، فحالت بيني وبينه كفار فارس، فأقرىء صاحبك السلام.

فكتب سعد إلى عمر، فكتب عمر: ابغونيه الرجل، فطلب فلم يجد».

[19] حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي، (١) ثنا حسين بن علي الجعفي، عن ابن جُريج عن عطاء أن رجلًا أهل هلالًا بفلاة من الأرض فسمع قائلًا يقول: «اللهم أهله علينا بالأمن والأمان، والسلام والإسلام، والهدى والمغفرة، والتوفيق لما ترضى، والحفظ لما يُسخط، ربي وربك الله فلم يزل يلقنهن حتى حفظتهن، ولم أر أحداً.

[ ٢٠] - حدثني القاسم بن هاشم، (١) ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا مُعان بن رفاعة السَّلَامي (١)،عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال:

«مَرَّ يحيى بن زكريا عليهما السلام على قبر دانيال، فسمع صوتاً، والقبر يقول: سبحان من تعزز بالعزة، وقهر العباد بالموت. ثم مضى يحيى فإذا هو بصوت من السماء يقول: أنا الذي تعززت بالعزة، وقهرت العباد بالموت، من قالهن استغفرت

<sup>[19-(</sup>١)]عبد الرحمن بن صالح الأزدي، أبو محمد العتكي الكوفي. نزيل بغداد. صدوق يتشيع، من الطبقة العاشرة.

<sup>(</sup>التقريب ١/٤٨٤. والتهذيب ١٩٧/٦).

<sup>(</sup>٢) عطاء بن أبي مسلم الخراساني، أبو عثمان. صدوق يهم كثيراً ويرسل. من الطبقة الخامسة.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٢٣. التهذيب ٢١٢/٧ ـ ٢١٥).

<sup>[</sup> ٢٠ - (١)] القاسم بن هاشم السمسار . كان صدوقاً .

<sup>(</sup>تاریخ بغداد ۱۲/۴۳۰).

<sup>(</sup>٢) معان بن رفاعة الدمشقي، وقيل: الحمصي. وثقه ابن المدني. وقال الجوزجاني: ليس بحجة. وليّنه ابن معين. وهو صاحب حديث ليس بمتقن.

<sup>(</sup>الميزان ١٣٤/٤).

له السموات والأرضون ومن فيهن».

خَنَيْس قال: قال وُهَيب بن الوَرْد: قال رجل:

[٢١] - حدثني محمد بن الحسين، وعلي بن إبراهيم السهمي وغيرهما قالوا: ثنا داود ابن المُحَبَّر(١) عن عبد الواحد الخطاب قال:

«أقبلنا قافلين من بلاد الروم نريد البصرة، حتى إذا كنا بين الرصافة وحمص. سمعنا صائحاً يصيح من تلك الرمال، سمعته الأذان، ولم تره الأعين يقول: يا مستور يا محفوظ، اعقل في ستر من أنت، فإذا كنت لا تعقل في ستر من أنت فاتق الدنيا، فإنها جمر الله عز وجل، فإن كنت لا تتقيها فاجعلها شُرُكاً، ثم انظر أين تضع قدميك

وهارون بن عبد الله قالا: ثنا محمد بن يزيد بن [٢٢] ـ حدثنا سعيد بن سليمان، وهارون بن عبد الله قالا: ثنا محمد بن يزيد بن

«بينا أسير في أرض الروم ذات يوم سمعت هاتفاً فوق رأس الجبل، وهو يقول: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو أحداً غيرك، ثم دعا الثانية فقال: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يستعين على أمره غيرك، ثم دعا الثالثة فقال: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يتعرض لشيء من غضبك يرضي غيرك. قال: فناديته فقلت: أجني أنت أم إنسى؟ قال: قال بل إنسى، اشغل نفسك بما يعنيك بما لا يعنيك». (٢)

<sup>[</sup>٢١-(١)]داود بن المحبر بن قحدم، أبو سليمان، البصري. قال أحمد: لا يدري ما الحديث. وقال ابن المدني: ذهب حديثه. وقال أبو زرعة وغيره: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو داود: ثقة شبه الضعيف.

<sup>(</sup>الميزان ٢ / ٢٠).

<sup>[</sup>٢٧-(١)] محمد بن يزيد بن خنيس المكي . مولى بني مخزوم . قال أبو حاتم : شيخ صالح ، كان يمتنع من التخديث . وقال ابن حبان : ربما أخطأ ، يجب أن يعتبر بحديثه إذا بين السماع . قال الذهبي : هو

<sup>(</sup>الميزان ١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر الخبر في: حلية الأولياء ١٤١/٨.

[٢٣] - حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي، (١) ثنا سفيان بن عيينة، عن وهيب بن الورد قال:

«بينما أنا في السوق إذ أخذ أحـد بقفاي، فقـال: يا وهيب خف الله على قـدرته عليك، واستحيي من الله في قربه منك، فالتفت فلم أر أحداً». (٢)

[٢٤] حدثني محمد بن العباس، وإسماعيل بن أبي الحارث قالا: ثنا داود بن المحبر، (١) ثنا المبارك بن فضالة، عن ثابت البناني قال:

«إنا لوقوف بجبل عرفات وإذا شابان عليهما العباء القطواني ينادي أحدهما صاحبه: يا حبيب، فيقول الآخر، أينك أيها المحب، قال: ترى الذي تحاببنا فيه، وتواددنا له معذبنا غداً في القبر؟ قال: فسمعنا منادياً سمعته الآذان، ولم تره الأعين، يقول: لا ليس بفاعل». وهذا لفظ محمد بن العباس.

[٢٥] - حدثني مُشَرّف بن أبان أبو ثابت، (١) حدثني عبد العزيز بن أبان \_ وليس بالقرشي \_ قال:

«كنت أصلي ذات ليلة، أو كنت نائماً فهتف بي هاتف: يا عبد العزيز كم منظف الثوب، حسن الصورة، ينقلب بين الجُبِّ وجهنم غداً».

[٢٦] - حدثني أبو ثابت الخطاب، حدثني رجاء بن عيسى قال: قال لي: عمرو بن حرد: (١)

<sup>[</sup>٢٣] محمد بن عبد المجيد التميمي المفلوج. ضعفه محمد بن غالب تمتام. ذكر الذهبي بعض مناكيره.

<sup>(</sup>الميزان ٣/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر الخبر في: حلية الأولياء ١٤٠/٨.

<sup>[</sup>٢٤-(١)]داود المحبر، أنظر ترجمته في رقم (٢١).

<sup>[70-(</sup>١)]مشرف بن أبان، أبو ثابت الخطاب. حدث عن ابن عيينة، وعمرو بن جرير البجلي، ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، وصالح بن عبد الكريم العابد. وعنه: ابن أبي الدنيا، وابن صاعد.

<sup>(</sup>تاریخ بغداد ۱۳ /۲۲۶).

<sup>[</sup>٢٦-(١)] عمرو بن جرير، أبو سعيد، البجلي. كذبه أبو حاتم. وقال الدارقطني: متروك الحديث.

«تدري أي شيء كان سبب توبتي؟ خرجت مع أحداث بالكوفة، فلما أردت أتي المعصية هتف بي هاتف: ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (١)».

[۲۷] حدثني علي بن الحسن بن أبي مريم، عن إسحاق بن منصور بن حبان، حدثني محمد بن الفضل، عن ابن أبي أسماء أن رجلًا دخل غَيْضة فقال:

«لو خلوت ههنا بمعصية، من كان يراني، فسمع صوتاً يملاً ما بين ضافتي الغَيْضة: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخبيرُ ﴾. (١)

[٢٨] حدثني علي بن الجعد، عن علي بن عاصم، (١) ثنا المستلم بن سعيد قال:

هو يسير إذ نظر إلى ورق الشجر قد خف فتساقط، وتـراكم بعضه على بعض، فجعـل يفكر في نفسه وهـو يسير أتـرى الله عز وجـل يحصي هذا كله؟ فسمـع مناديـاً ينادي: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٢)

«كان رجلًا بأرض طبرستان، قال: وصل أرضاً شبه كثيرة الشجرة، قال: فبينما

[٢٩] ـ حدثنا أبو نصر التمار، ثنا مسكين أبو فاطمة، ١٠٠ عن مُزرّع بن موسى، عن

(الميزان ٣/ ٢٥٠، ٢٥١). (٢) سورة: المدثر، الآية: ٣٨.

مانظ الله بالمانات المانات المانات المانات

وأنظر الخبر في : حلية الأولياء ١٠/١٣٥. [٢٧-(١)]سورة: الملك، الآية: ١٤.

[74-(1)] علي بن عاصم بن صهيب،أبو الحسن الواسطي. قال يعقوب بن شيبة: كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع، وكان شديد التوقي. أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك. وقال الفلاس: علي بن عاصم فيه ضعف، وكان إن شاء الله من أهل الصدق. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، يتكلمون فيه.

(الميزان ٣/١٣٥ ـ ١٣٨).

(۲) سورة: الملك، الآية: ١٤. [۲۹-(۱)]مسكين بن عبد الله، أبو فاطمة. روى عن منصور بن زاذان، وبرد بن سنان، وغالب القطان. وروى عنه الصلت بن مسعود الحجيدي، هذه من عالم قبل أن ما التربيد من مسعود الحجيدي، هذه من عالم التربيد من علم ال

وروى عنه الصلت بن مسعود الجحدري. ونصر بن علي. قال أبو حاتم: وهن أمر مسكين بهذا الحديث، حديث أبي أمامة في الغسل يوم الجمعة.

(الجرح والتعديل ٨/٣٢٩).

عمرو بن قيس المُلائي قال:

«بينما أنا أطوف بالكعبة إذا برجل نأى عن الناس، وهو يقول: من أتى الجمعة، وصلى قبل الإمام، وصلى مع الإمام، وصلى بعد الإمام كتب من القانتين. ومن أتى الجمعة فلم يصل قبل الإمام، ولا مع الإمام، ولا بعد الإمام كتب من الفائزين، ثم غاب فلم أره فلما كان في الجمعة الثانية رأيته نائياً من الناس، وهو يقول مثل مقالته، ثم غاب فلم أره فدخلت من باب الصفا فطلبته بأبطح مكة فلم أجده، فسألت عليه أصحابي، قال: فأخبرتهم، فقالوا: الخضر. قلت: الخضر».

[٣٠] \_ حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي، حدثني محرز بن أبي خديج، عن سفيان بن عينة قال:

«رأيت رجلًا في الطواف حسن الوجه، حسن الثياب، منيفاً على الناس، قال: فقلت في نفسي: ينبغي أن يكون عند هذا علم. قال: فأتيته، فقلت له: تعلمنا شيئاً، فقل شيئاً، فلم يكلمني حتى فرغ من طوافه، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين خفّف فيهما، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: وماذا قال ربنا؟ قال: الهاتف اسمه أنا الله الملك الذي لا يزول، فهلموا إلي أجعلكم ملوكاً لا تزولون، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: وماذا قال ربنا؟ قال: أنا الله الحي الذي لا يموت فهلموا إلي أجعلكم أحياء لا تموتون، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: ماذا قال ربنا؟ قال: أنا الله الملك الذي إذا أردت أمراً أقول له كن فيكون، فهلموا إلي أجعلكم إذا أردتم أن تقولوا للشيء كن فيكون».

قال ابن عيينة: فـذكرتـه لسفيان الثـوري، فقال: كـان ذلك الخضـر، ولكن لم تعقل (۱).

[٣١] - حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، ثنا جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار قال: سمع صوت يوم أصيب عمر بِتَبَالة ليلاً:

ليبك على الإسلام من كان باكياً فقد أوشكوا هلكي وما قدم العهد

<sup>[</sup> ٣٠ - (١)] أنظر الخبر في : (حلية الأولياء ٣٠٣/٧).

أدبرت الدنيسا وأدبر خيسرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد (١٠)

[٣٢] - حدثني محمد بن نصر بن الوليد، عن أبي عبد الرحمن الطائي، عن أبي حمزة الثُّمَالي(١) عن رجل قال:

بينما أنا في جبال مكة إذ وجدت قرطاساً فيه كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم براءة لعمر بن عبد العزيز من النار، وسمعت قائلًا يقول:

دان الزمان وذل السلطان وخسر الشيطان لعمر بن عبد العزيز، قال: فوالله ما لبثنا إلا أياماً حتى أُنبئنا بوفاته، فلما مات أتيت هذا الموضع الذي وجدت فيه القرطاس، فإذا أنا بصوت أسمع، ولا أرى الوجه يقول:

عنا فداك مليك الناس صالحة في جنة الخلد والفردوس يا عمر أنت الذي لا نرى عدلاً يسر به من بعده ما جرت شمس ولا قمر (١)

[٣٣] - حدثني محمد بن الحسين، حدثني سليمان بن أيـوب، سمعت عباد بن عبـاد المهلبي (١) يذكر:

«أن رجلاً من أهل البصرة تنسك، ثم مال إلى الدنيا والسلطان فبنى داراً وشيدها، وأمر بها ففرشت له، وجهزت فاتخذ مأدبة، وصنع طعاماً، ودعا الناس، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويشربون، وينظرون إلى بنائه ويتعجبون منه ويدعون

<sup>[</sup>٣١-(١)] أنظر الخبر في :حلية الأولياء ٢/٣٧٦.

<sup>[</sup>٣٢-(١)] أبو حمزة الثمالي :ثابت بن أبي صفية. مولى المهلب بن أبي صفرة.

قال أحمد وابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وعدَّه السليماني في قوم من الرافضة.

<sup>(</sup>الميزان ١/٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر الخبر في: حلية الأولياء ٣٣٧/٥.

<sup>[</sup>٣٣-(١)]عباد بن عباد المهلبي. صدوق، من مشاهير علماء البصرة. روى عن أبي جمرة الضبعي وجماعة. وعنه أحمد وابن عرفة وطائفة. وكان شريفاً نبيلًا عاقلًا كبير القدر. وثقه غير واحد. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن سعد في الطبقات: لم يكن بالقوي. وقال أيضاً: ربما غلط.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٣٦٧، ٣٦٨).

ويتفرقون.

قال: فمكث بذلك أياماً حتى فرغ من أمر الناس، ثم جلس ونفر من خاصة إخوانه، فقال: قد تزايد سروري بداري هذه، وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلها، فأقيموا عندي أياماً استمتع بحديثكم، وأشاوركم فيما أريد من هـذا البناء لولدي ، فأقاموا عنده أياماً يلهون ، ويشاورهم كيف يبني لولده ، وكيف يريد أن يصنع، فبينا هم ذات يوم في لهوهم حدث إذ سمعوا قائلًا يقول من أقاصى الدار:

يا أيها الباني الناسي ميتته لاتنس فإن الموت مكتوب

على الخلائق ليرشدوا ولينزجروا فالموت حتف لذي الآمال منصوب لا تبنين داراً لست تسكنها وراجع النسك كي يُغفر الحوبُ

قال: ففزع هذا، وفزع أصحابه فزعاً شديداً، وراعهم ما سمعوا من هذا. فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجده؟ قال: أجد والله مُسكة على بدني ما أراها إلا علة الموت. قالوا: كلا بل البقاء والعافية.

قال: فبكي ثم أقبل عليهم فقال: أنتم أخلائي، وإخواني فما لي عندكم؟. قالوا: مرنا بما أحببت من أمرك. قال: فأمر بالشراب فأهريق، ثم أمر بالملاهي فأخرجت، ثم قال: اللهم إني أشهدك، ومن حضر من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي، نـادم على ما فـرطت أيام مهلتي، وإيـاك أسأل إذا هـديتني أن تتم عليُّ نعمتك باقي أيامي في طاعتك، وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلًا منك عليٌّ، واشتد به الأمر فلم يزل يقول: الموت والله، الموت والله، حتى خرجت نفسه، فكان الفقهاء يرون أنه مات على توبة».

[٣٤] \_ حدثني محمد بن الحسين، حدثني يوسف بن الحكم الرَّقي، (١) حدثني فياض

<sup>[</sup>٣٤-(١)] يـوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، والـ د الحجاج الأمير، وقد ينسب لجـ ده. مقبول، من

<sup>(</sup>التقريب ٢/ ٣٨٠، والتهذيب ١١/١١).

ابن محمد الرقي: أن عمر بن عبد العزيز بينا هو يسير على بغلة ومعه ناس من أصحابه إذا هو بجان ميت على قارعة الطريق، فنزل عمر، فأمر به فعدل به عن الطريق، ثم حفر له فدفنه وواراه، ثم مضى فإذا هو بصوت عالي يسمعونه، ولا يرون أحداً وهو يقول: ليهنئك البشارة من الله يا أمير المؤمنين، أنا وصاحبي هذا الذي دفنته آنفاً من النفر من الجن الذين قال الله عز وجل: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ النَّهُ وإنا لما أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله، قال رسول الله على لصاحبي هذا:

«أما إنك ستموت في أرض غربة، يدفنك فيها يومئذ خير أهل الأرض».

[٣٥] - حدثني محمد بن الحسين، حدثني أبو الوليد الكندي، ثنا كثير بن عبد الله أبو هاشم الناجي (١) قال: قال الحسن:

«دخلنا على أبي الرجاء العطاردي فسألناه هل عندك علم بالجن ممن بايع النبي ؟ فتبسم وقال: أخبركم بالذي رأيت، وبالذي سمعت: كنا في سفر حتى إذا نبزلنا على الماء، وضربنا أخبيتنا، وذهبت أقيل إذا أنا بحية دخلت الخباء وهي تضطرب، فعمدت إلى إداوتي فنضحت عليها من الماء، فلما نضحت عليها سكنت، وكلما حبست عنها الماء اضطربت حتى أذن المؤذن بالبرحيل، فقلت لأصحابي: انتظروني حتى أعلم علم هذه الحية إلى ما يصير، فلما مكثنا للعصر ماتت، فعدت إلى عَيْبتي فأخرجت منها خرقة بيضاء فلففتها، وحفرت لها فدفنتها، وسرنا بقية يومنا هذا، وليلتنا، حتى إذا أصبحنا، ونزلنا على الماء، وضربنا أخبيتنا، وذهبت أقيل، فإذا أنا بأصوات: سلام عليك لا واحد، ولا عشرة، ولا مائة ولا ألف، أكثر من ذلك. فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن الجن بارك الله عليك، قد اصطنعت إلينا ما لا نستطيع فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن الجن بارك الله عليك، قد اصطنعت إلينا ما لا نستطيع

<sup>(</sup>٢) سورة: الأحقاف، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث في: دلائل النبوة للبيهقي ٦/٤٩٤. والبداية والنهاية ٦/٤٩٤.

<sup>[</sup>٣٥-(١)]كثير بن عبد الله، أبو هاشم الأبلّي الناجي الوشاء. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: كثير أبو هاشم الأبلي متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وذهب ابن حبان إلى أن هذا وكثيـر ابن سليم واحد. وليس هذا بشيء. وقال أبو حاتم: كثير بن عبد الله منكر الحديث، شبه المتروك.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٦٠٤).

أن نجازيك. قلت: وما اصطنعت إليكم؟ قالوا: إن الحية التي ماتت عندك كان ذلك آخر من بقي ممن بايع النبي على من الجن»(١).

[٣٦] - حدثني محمد بن عباد بن موسى العُكلي، ثنا مطلب بن زياد الثقفي، ثنا ابن إسحاق: (١)

«أن ناساً من أصحاب الرسول على كانوا في مسير لهم، وإن حيتين اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، فعجبوا لطيب ريحها وحسنها، فقام بعضهم فلفها في خرقة، ثم دفنها، فإذا قوم يقولون: السلام عليكم ـ لا يرونهم ـ أيكم دفن عمراً؟ إن مسلمينا وكفارنا اقتتلوا، فقتل مسلمنا، وكان من الرهط الذين أسلموا مع النبي (")

[٣٧] \_ حدثنا خالد بن خداش، حدثني مُعَلّى الوراق، عن مالك بن دينار قال:

«دخلتُ على جارٍ لنا مريض أعوده فقلت له: عاهد الله عز وجل أن تتوب، لعله أن يشفيك. قال: هيهات يا أبا يحيى، أنا ميت، ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد، فإذا هاتف من ناحية البيت يقول: عاهدناك مراراً، قد وجدناك كذاباً. قال: فما خرج مالك من الدار حتى سمع النائحة عليه».

[٣٨] - حدثني محمد بن الحسين، حدثني يحيى بن السكن، (') ثنا الهَيْشَم بن جَمَّاز"، عن يحيى بن أبي كثير قال:

<sup>(</sup>٢) أنظر الخبر في: حلية الأولياء ٢/٤٠٣. ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٢٧.

رب عمر المعارض المعار

<sup>(</sup>التقريب ٢/١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر الخبر في: دلائل النبوة لأبي نعيم ١٢٨/٢. وتفسير أبن كثير ١٦٩/٤.

<sup>[</sup>٣٨-(١)] يحيى بن السكن. عن شعبة. ليس بالقوي. وضعفه صالح جزرة.

<sup>(</sup>الميزان ٤/٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) الهيثم بن جماز الحنفي البكاء. بصري معروف. قال ابن معين: كان قـاصًا بـالبصرة، ضعيف، وقـال=

«دخلت على رجل أعوده فوجدته جزعاً من الذنوب، نادماً على ما سلف من عمله، قلت: استعتبت؟ قال: هيهات هيهات قد سألته مرة بعد مرة، واستقلته مرة من بعد أخرى فأقالني، فلما كانت مرضتي هذه، قلت: أقلني فلن أعود أبداً، فسمعت صوتاً من ناحية بيتي: يا هذا قد أقلناك فوجدناك كذاباً».

[٣٩] - حدثني عبيد الله بن عمرو، ثنا يحيى، عن الحسن بن عطية، (١) حدثني موسى ابن أبي حبيب، (١) عن عبد المجيد صاحب مصر الذي مدحه أبو نواس قال: قال لي أبو نواس:

خرجت إلى الكوفة فلما صرت بطزناباذ حضرني عنب قلت:

بطزناباذ كرم ما مررت به إلا تعجبت مما يشرب الماء فجاءني هاتف من تحت الشجرة:

وفي جهنم ماء ما تجرعًه خلق فأبقى له في البطن أمعاء

[٤٠] - حدثني محمد بن الحسين، حدثني داود بن المحبر، (١) ثنا سوادة بن أبي الأسود قال أبا خليفة العبدي قال:

<sup>=</sup> مرة: ليس بذاك. وقال أحمد: ترك حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث.

<sup>(</sup>الميزان ٤/٣١٩، ٣٢٠).

<sup>[</sup>٣٩-(١)] الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي قال البخاري: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات»، وقال: وأحاديث عطية ليست بنقية.

<sup>(</sup>تهذيب الكمال ١٢٤٤. الميزان ٧/٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) موسى بن أبي حبيب. ضعفه أبو حاتم، وخبره ساقط.

<sup>(</sup>الميزان ٢٠٢/٤).

<sup>[</sup> ٤٠ ] داود بن المحبر بن قحدم، أبو سليمان البصري.

قال أحمد: لا يدري ما الحديث. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. وقال أبـو زرعة وغيـره: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٢٠).

«مات ابن لي صغير فوجدت عليه وجداً شديداً، فارتفع عني النوم، فوالله إني ذات ليلة في بيتي على سريري، وليس في البيت أحد، وإني مفكر في ابني إذ نادى منادٍ من ناحية البيت: السلام عليكم ورحمة الله يا أبا خليفة. قلت: وعليك السلام ورحمة الله، قال: ورعبت رعباً شديداً، قال: فتعوذ ثم قرأ آيات من آخر سورة آل عمران حتى انتهى إلى هذه الآية: ﴿وَمَا عِندَ الله خَيْرُ للأَبْرَارِ﴾ ثم قال: يا أبا خليفة. قلت: لبيك. قال: ماذا تريد؟ تريد أن تخص بالحياة في ولدك دون الناس، أنت أكرم على الله أم محمد على الله أعينُ، وَيَحْزَنُ القَلْبُ، وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِط الرَّبُ الم تريد أن يرفع الموت عن ولدك، وقد كتبه الله على جميع الخلق، أم ماذا تريد؟ تريد أن تسخط على الله في تدبير خلقه، والله لولا على جميع الخلق، أم ماذا تريد؟ تريد أن تسخط على الله في تدبير خلقه، والله لولا الموت ما وسعتهم الأرض، ولولا الأسى ما انتفع المخلوقون بعيش، ثم قال: ألك حاجة؟ قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: امروء من جيرانك من الجن».

[13] - حدثني أبو محمد الحسن بن علي، ثنا أبو بكر بن زبريق، ثنا أيوب بن سويد، (١) حدثني يحيى بن زيد الباهلي، عن عمر بن عبد الله الليثي، عن واثلة بن الأسقع قال:

كان إسلام الحجاج بن علاط الهزار، ثم السلمي: أنه خرج في ركب من قومه يريد مكة، فلما جن عليهم الليل في واد مخوف موحش، فقال له أصحابه: يا أبا كلاب قم فخذ لنفسك وأصحابك أماناً، فقام الحجاج فجعل يطوف حولهم، ويكلؤهم، ويقول:

أعيد نفسي وأعيد صحبي من كل جن بهذا النقب حتى أؤوب سالماً وركبي

<sup>(</sup>٢) سورة: آل عمران، الآية: ١٩٨.

<sup>[13-(1)]</sup>أيوب بن سويد الرملي، أبو مسعود. ضعف أحمد وغيره. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المبارك: إرم به. وقال البخاري: يتكلمون فيه. والعجب من ابن حبان ذكره في الثقات، فلم يصنع جيداً، وقال: رديء الحفظ.

<sup>(</sup>الميزان ١/٢٨٧، ٢٨٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآية: ٣٣.



## [١] ـ باب هواتف القبور

[٤٢] ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي، حدثني محمد بن عيسى أبو عبد الله الوابشي (١) قال: سمعت شيخاً من الكوفيين اسمه محمد بن عبد الله قال:

«خرج عمر بن عبد العزيز مع جنازة فلما دفنها قال لأصحابه: دعوني حتى آتي قبر الأحبة، قال: فأتاهم فجعل يدعو ويبكي إذ هتف به التراب فقال: يا عمر ألا تسألني ما فعلت بالأحبة؟ قال: فما فعلت بهم؟ قال: مزقت الأكفان، وأكلت اللحم، وشدخت المقلتين، وأكلت الحدقتين، ونزعت الكفين من الساعدين، والساعدين من العضدين، والعضدين من المنكبين، والمنكبين من الصلب، والقدمين من الساقين، والساقين من الفخذين، والفخذين من الورك، والورك من الصلب. قال: وعمر يبكي، فلما أراد أن ينهض قال له التراب: ألا أدلك على أكفانٍ لا تبلى؟ قال: وما هي؟ قال: تقوى الله عز وجل، والعمل الصالح». (")

[٤٣] - حدثني أبو عبد الرحمن القرشي، حدثني العلاء بن أبي الصهباء التيمي، عن سوار بن مصعب الهمداني، (١) عن أبيه:

«أن أخوين كانا جارين، وكان كل واحد منهما يجد بصاحبه وجداً لم ير مثله، فخرج الأكبر إلى أصفهان فقدم، وقد مات الأصغر، فاختلف إلى قبره سبعة أشهر، فلما حضر أجله إذا هاتف هتف من خلفه يقول:

يا أيها الباكي على غيره نفسك أصلحها ولا تبكه

<sup>[</sup>٢٧-(١)] محمد بن عيسى أنظر ترجمته في (الجرح والتعديل ٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر الخبر في: حلية الأولياء ٥/٢٦١، ٢٦٣.

<sup>[47</sup> \_(١)] سوار بن مصعب الهمداني الكوفي، أبو عبد الله الأعمى المؤذن. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة.

<sup>(</sup>الميزان ٢٤٦/٢).

إن الذي تبكي على أثره يبوشك يبوشك يبوشك أن تسلك في سِلْكِهِ فالتفت فلم ير خلفه أحد فاقشعر، وحُمّ فهرع إلى أهله، فلم يلبث إلا ثلاثاً حتى مات، فدفن إلى جنبه، فكانت كل واحدة من قوله يوشك يوماً».

[ 13] - حدثني سعيد بن يحيى القرشي قال: سمعت أبي يذكر عن شَرْقي بن قُطَامي (١) قال ·

«كان رجلان بينهما إخاء ومودة فتصارما، فمات أحدهما في الصرم فدفن بالدُّوم فمر الباقي بقبر الميت فلم يعرج عليه، ولم يسلم، فهتف به هاتف من القبر:

[80] ـ حدثني الحسن بن سليمان، ثنا روح بن عبد المؤمن المقرىء، حدثني إبراهيم ابن عبد الله النميري، عن بقية الزهراني قال:

«بينا أنا أمشي في المقابر إذا بها هاتف يهتف من وراثي يقول: يا ثابت لا يغرنك سكونها، فكم من مغموم فيها، قال: فالتفتُ فلم أر أحداً». (٢)

[27] - حدثني سلمة بن شبيب، ثنا سهل بن عاصم، (١) ثنا وداع بن مرجي بن وداع

<sup>[ 24 - (</sup>١)] شرقي بن قطامي له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير. ضعفه زكريا الساجي، وذكره ابن عدي في كامله. قال إبراهيم الحربي: شرقي كوفي تكلم فيه، وكان صاحب سمر. وقال الساجي: ضعيف لم حديث واحد ليس بالقائم.

<sup>(</sup>الميزان ٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح الصدور للسيوطي صفحة ٢١٨.

<sup>[</sup>٥٠ - (١)] بقية الزهراني ، البصري. لم يتكلم عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>الجرح والتعديل ٢/٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح الصدور صفحة ٢١٧.

<sup>[23 - (</sup>١)] سلمة بن عاصم السجستاني . روى عن سلمة بن شبيب، وكان رفيق أبي. قال أبو حاتم: شيخ . (الجرح والتعديل ٢٠٢/٤).

قال: سمعت بشر بن منصور يقول: قال لى عطاء الأزرق: (١)

«إذا حضرت المقابر فليكن قلبك فيما أنت بين ظهرانيه، فإني بينا أنا نائم ذات ليلة في المقابر إذ تفكرت في شيء، فإذا أنا بصوت يقول: إليك يا غافل، إنما أنت بين ناعم في نعيمه مدلل، أو معذب في سكراته يتقلب» ٣٠.

[٤٧] - حدثني محمد بن الحسين، ثنا حكيم بن جعفر (" قال: سمعت صالحاً المري " يقول:

«دخلت المقابر يوماً في شدة الحر، فنظرت إلى القبور خامدة، كأنهم قوم صموت، فقلت: سبحان من يجمع بين أرواحكم وأجسادكم بعد افتراقها، ثم يحييكم وينشركم من بعد طول البلى. قال: فناداني مناد من بين تلك الحفر: يا صالح: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ والأَرْضُ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِذَاْ دَعَاكُمْ دَعَوَةً مِّنَ الأَرْضِ إِنَا أَنْتُمْ تَخرُجُونَ ﴾. (٣)

قال: فسقطت والله لوجهي جزعاً من ذلك الصوت». (1) وسقطت والله لوجهي جزعاً من ذلك الصوت». (1) تنا ليث بن سعيد بن [٤٨] - حدثني محمد بن الحسين، ثنا داود بن المحبر، (١) ثنا ليث بن سعيد بن

<sup>(</sup>٢) عطاء الأزرق. لم يتكلم عنه أبن أبي حاتم في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>الجرح والتعديل ٦/٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح الصدور صفحة ٢١٧.

<sup>[</sup>٤٧] حكيم بن جعفر لم يتكلم عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>الجرح والتعديل ٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٢) صالح المري: صالح بن بشير، الزاهد، أبو بشر المُرِّي الواعظ. بصري شهير.

ضعفه ابن معين والدارقطني. وقال أحمد: هو صاحب قصص، ليس هو صاحب حديث، ولا يعرف الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث جداً. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة: الروم، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: حلية الأولياء ٦/١٧٠. وشرح الصدور صفحة ٢١٧.

<sup>[43-(</sup>١)] داود بن المحبر بن قحذم: أبو سليمان البصري . أنظر ترجمته في رقم (٤٠).

هاشم، عن أبيه قال:

«أعْرسَ رجل في الحي على ابنه، فاتخذ لذلك لهواً، وكانت منازلهم إلى جانب المقابر، قال: فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك إذ سمعوا صوتاً منكراً أفزعهم، قال: فأصغوا مطرقين، فإذا هاتف من بين القبور يقول:

يا أهل لذات لهو لا تدوم لهم إن المنايا تبيد اللهو واللعبا كم قد رأيناه مسروراً بلذته أمسى فريداً من الأهلين مغترباً

قال: فوالله إن لبثت بعد ذلك إلا أياماً حتى مات الفتى المتزوج». (١)

[29] حدثنا أبو الحسن البصري، حدثني رباح شيخ كان ينزل بالعدوية، عن جار له قال:

«مررت بالمقابر فترحمت عليهم فهتف هاتف: نعم فترحم عليهم، فإن فيهم المهموم والمحزون». (١).

[ • ٥] \_ حدثني أبو الحسن البصري، حدثني سعيد بن حسان قال:

«بينا ركب في فلاة من الأرض في ليلة ظلماء وورائهم تحيط المقابر إذا هاتف يقول لهم:

أيها الركب المحبون على الأرض محدّون كما أنتم كنا وكما نحن تكونون [٥١] - حدثني محمد بن يحيى المروزي، عن محمد بن إسماعيل الجعفري، (١) عن عمه موسى بن جعفر بن إبراهيم (١) قال:

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح الصدور صفحة ٢١٧.

<sup>[</sup>٤٩-(١)]أنظر: أهوال القبور لابن رجب صفحة: ٥٥٥.

<sup>[</sup>٥٠-(١)]سعيد بن حسان المخزومي، المكي، قاضي أهل مكة. صدوق له أوهام السادسة.

<sup>(</sup>التقريب ٢٩٣/١). والتهذيب ١٦/٤).

<sup>[</sup>٥١-(١)]محمد بن إسماعيل الجعفري. عن الدراوردي، وغيره. قال أبو حاتم: منكر الحديث. (الميزان ٣/٤٨١).

<sup>(</sup>٢) موسى بن جعفر بن إبراهيم الجعفري. قال العقيلي: في حديثه نظر.

«سمع ليلة مات علي بن عبد الله بن جعفر في جانب بيته شهيق كشهيق المرأة الحسنة الصوت، وهو يقول:

لقد فارق الدنيا علي فأعولي بني هاشم إن كان ينفعك الحزن لقد مات خير الناس إلا محمداً ربيع اليتامي والصحيح من الابن

[٥٢] - حدثني القاسم بن هاشم بن سعيد، (ا ثنا أبو اليمان، (ا ثنا صفوان بن عمرو، عن سليمان بن يسار الحضرمي قال:

«كان ناس يسيرون ليلًا عند باب الشرق مما يلي المقابر، فسمعوا صوتاً من قبر يقول:

يا أيها الركب سيروا من قبل أن لا تسيروا فكما كنا، فغيرنا ريب المنون، وسوف كما كنا تكونون».

[٥٣] - حدثني عمار بن نصر أبو ياسر المروزي، (١) ثنا بقية بن الوليد، (١) ثنا صفوان، عن عبد الرحمن بن جبير، عن يزيد بن شريح: (١) أنه سُمع صوتُ من قبل:

[٥٢-(١)] القاسم بن هاشم السمسار. كان صدوقاً. أنظر ترجمته في (تاريخ بغداد ١٢/ ٤٣٠).

(٢) أبو اليمان الهَوْزني: عامر بن عبد الله بن يحيى. عن أبي أمامة. ما علمت له راويــاً سوى صفــوان بن عمرو. وثقه ابن حبان.

#### (الميزان ٢/١٦٣).

[07-(١)]عمار بن نصر، أبو ياسر السعدي، المروزي. نزيل بغداد. قال ابن معين: عمار أبو ياسر المستملي: ليس بثقة. وقال موسى بن هارون: عمار أبو ياسر متروك. قال الخطيب: لعل هذا القول منهما من عمار بن هارون. وقال أبو أحمد الحبيبي: سألت صالح جزرة عن أبي ياسر عمار بن نصر فقال: لا بأس به. كان ابن معين سيى الرأي فيه. قال الخطيب: وروي عن ابن معين توثيقه.

(الميزان ١٧١/٣). (٢) بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي، أبو يحمد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.

(التقريب ١/٠٥١. والتهذيب ١/٣٧١ ـ ٤٧٨).

(٣) يزيد بن شريح الحمصي. تابعي صالح الحديث. قال الدارقطني: يعتبر به.

(الميزان ٤/٩/٤).

<sup>(</sup>الميزان ٢٠١/٤).

«إن ترون اليوم أمثالنا بعدها أمثالكم، وكنا أقراناً في الحياة كشكلكم، فتلك البيداء تسفى رياحها، ونحن في مقصورة لا ننالكم، فمن يك منا فليس براجع، فتلك ديارنا وهي مصيركم». (\*)

[35] \_ حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي(١)، حدثنى سُحَيم بن ميمون \_ وكان من جلساء الليث بن سعد \_ قال:

«كان رجل نائماً في مقبرة فسمع هاتفاً يقول:

نعم الله بالخليلين عَيْنا وبمسراك يا أميم إلينا

فأجابه مجيب فقال: وما ينفعها وأبوها ساخط عليها، فلما أصبح الرجل إذا بقبر يحفر، ورجل هناك، فسأل عن القبر وأخبره بما سمع، فقال: هذان قُبْرا ابني، وهذه الميتة أمهما، وقد كنت ساخطاً عليها، أما لأقرن أعينهما بالرضى عنها، قال: فرضي عنها، وولى أمرها حتى واراها».

[٥٥] حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال: سمعت أبي (١) يذكر عن أبي بكر بن عياش، عن حفار كان في بني أسد، قال: فمررت بالحفار فحدثني كما حدثني أبو بكر عنه قال:

«كنت أنا وشريك نتحارس مقبوري أسد ليلاً في المقابر إذ سمعت قائلاً يقول: قبر من يا عبد الله؟ قال: ما لك يا جابر. قال: غداً تأتينا أُمّنا. قال: وما تنفعنا، لا تصل إلينا، إن أبي قد غضب عليها، وحلف أن لا يصلي عليها، قال: فجعل يكرران ذلك مراراً، فجئت لشريكي، فجعل يسمع الصوت، ولا يفهم الكلام، فلقنته إياه،

<sup>(</sup>٤) أنظر: شرح الصدور صفحة ٢١٨.

<sup>[</sup>٥٤-(١)] الحسن بن عبد العزيز الجروي، أبو علي المصري. نزيل بغداد، ثقة ثبت عابد فاضل.

<sup>(</sup>التقريب ١/٧٦١. التهذيب ٢٩١/٢، ٢٩٢).

<sup>[</sup>٥٥-(١)] هو: يحيى بن سعيد بن أبــان الأموي،أبــو أيوب الكــوفي. لقبه: الجمــل. صدوق يغــرب، من التاسعة. توفي سنة ١٩٤ هــ.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٣٤٨. التهذيب ٢١٣/١١).

ثم يفهم بفهمه، فلما كان من غد جاءني رجل فقال: احفر لي ههنا قبراً بين القبرين اللذين سمعت منهما الكلام، فقلت: اسم هذا جابر، واسم هذا عبد الله؟ فقال: نعم. فأخبرته بما سمعت، فقال: نعم قد كنت حلفت أن لا أصلي عليها، ولا جرم لأكفرن عن يميني، ولأصلين عليها، ولأترحمن عليها، قال: ثم مر بي بعد ذلك على عكاز ومعه إداوة، فقال: إني أريد الحفر لمكان عيني تلك».

[٥٦] - حدثني محمد بن المثنى العنزي، (۱) قال: وجدت في كتاب جدي علي بن طارق بن زيد الجعفي، ثنا الثمالي: (۱) أن رجلًا خرج يتنزه، فإذا هو بصوت من قبر ينادي:

هذا أبونا قد أتانا زائسرا أحبب به زوراً إلينا باكسرا وخيسر ميت ضمن المقابسرا جدد إلينا عتبة سائسرا قد وحد الله زماناً صابسرا عوض من توحيده أساورا في جنة الفردوس نولا فاخسرا

قال: فقلت لا أبرح اليوم حتى أعلم ما هذا الصوت الذي سمعت، وعن الميت، فجيء بجنازة رجل، فسألتهم عنه فقيل: هذا رجل من الأنصار من بني سلمة، وهذا ابنه عتبة، وهذه ابنته عبيدة، فدفنوه بينهما، ثم انصرفوا.

[٥٧] - وحدثني محمد بن المثنى قال: ومن كتاب جدي: ثنا الكلبي (١): أن رجالاً

<sup>[</sup>٥٦-(١)] محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري الحافظ المعروف بالزمن. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق. وقال النسائي: لا بأس به، كان يغير في كتابه.

<sup>(</sup>التهذيب ٩/٥٧٤ ـ ٤٢٧).

 <sup>(</sup>٢) الشمالي: ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة. قال أحمد وابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة.

<sup>(</sup>الميزان ١ /٣٦٣).

<sup>[</sup>٥٧-(١)]محمد بن السائب الكلبي، أبو النضر، الكوفي المفسر النسابة الإحباري.

قـال سفيان: قـال الكلبي: قال لي أبـو صالـح: أنظر كـل شيء رويت عني عن ابن عباس فـلا تروه. قـال ابن معين: الكلبي ليس بثقة. وقـال الجوزجـاني: كذاب. وقـال الـدارقـطني: متـروك. وقـال

مات بالمدينة فوله أبوه ولهاً شديداً، وإن أباه أري في منامه أن ائت قبر ابنك فودعه، فخرج يمشي حتى أتى قبره، وهو رجل يقول الشعر، فألقي على لسانه أن قال:

يا صاحب القبر الذي قد استوى هجت لي حزناً على طول البلى حزناً طويلاً يسأتى ما انقضى مر غصص الموت وغم قد برى وضغطة القبر التي فيها الأذى

ثم إن الرجل انصرف فنودي من خلفه:

اسمع أحدثك بأمر قد أصابنا بخبر أوضح من ضوء الضحى عن غصص الموت وهم قد جلى وفرج نفسه بعد الرضى للقول بالتوحيد فيما قد خلا أثبت من ذاك جزيلاً وعى جنان فردوس رضى للفتى يدعو فيها بائعها بما اشتهى

ثم ان الصوت خمد وانصرف الرجل فما خطر له ابنه على باله حتى مات.

[٥٨] - حدثني إبراهيم بن عبد الله ، (١) عن سعيد بن محمد الجرمي ، (١) ثنا أبو تُمَيْلة ، ثنا زيد بن عمر التيمي ، ثنا مجالد بن سعيد ، عن الشعبي قال :

«كان صفوان بن أمية في بعض المقابر، فإذا أنوار قد أقبلت ومعها جنازة، فلما دنوا من المقبرة، قال: انظروا قبر كذا وكذا، قال: فسمع رجل صوتاً من القبر حزيناً موجعاً يقول:

ابن حبان: مذهب في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أنه يحتـاج إلى الإغراق في وصف. قال الذهبي: لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به!؟.

<sup>(</sup>الميزان ٣/٥٥ - ٥٥٩).

<sup>[</sup>٥٨-(١)] إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن أيوب المخرَّمي قال فيه الإسماعيلي :صدوق. لكن قال : الدارقطني: ليس بثقة، حدَّث عن ثقات بأحاديث باطلة.

<sup>(</sup>الميزان ١/١٤، ٤٢).

 <sup>(</sup>۲) سعيد بن محمد الجرمي. روى عنه البخاري ومسلم. وهو ثقة. لكنه شيعي. قال ابن معين: صدوق.
 (الميزان ۲/۱٥۷).

أنعم الله بالطعينة عيناً وبمسراك يا أمين إلينا جزعاً ما جزعت من ظلمة القبر ومن مسك التراب أمينا

قال: فأخبر القوم بما سمع فبكوا حتى أخضلوا لحاهم، ثم قال: هل تدري من أمينة؟ قلت: لا. قالوا: صاحبة السرير، وهذه أختها ماتت عام أول. فقال صفوان: قد علمنا أن الميت لا يتكلم فمن أين هذا الصوت؟ ٣٠٠.

[09] - حدثني محمد بن الحسين، ثنا عبيد بن إسحاق الضبي، (١) ثنا عاصم بن محمد العمري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:

«بينا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يعرض للناس، إذ مر به رجل معه ابن له على عاتقه، فقال عمر: ما رأيت غراباً أشبه بغراب من هذا بهذا، فقال الرجل: أما والله يا أمير المؤمنين لقد ولدته أمه وهي ميتة!! قال: ويحك وكيف ذلك؟ قال: خرجت في بعث كذا وكذا، وتركتها حاملاً به، فقلت: استودع الله ما في بطنك، فلما قدمت من سفري أخبرت أنها قد ماتت، فبينا أنا ذات ليلة قاعد في البقيع مع بني عم لي، إذ نظرت فإذا ضوء شبه السراج في المقابر، فقلت لبني عمي: ما هذا؟ فقالوا: ما ندري غير إنّا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة، فأخذت معي فأساً، ثم انطلقت نحو القبر، فإذا القبر مفتوح، وإذا هو بحجر أمه، فدنوت فناداني مناد: أيها المستودع ربه، خذ وديعتك، أما لو استودعته أمه لوجدتها. قال: فأخذت الصبي، وانضم القبر». (۱).

«قال محمد بن الحسين: فسألت عثمان بن زفر عن هذا الحديث فقال: سمعته من عاصم بن محمد».

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح الصدور صفحة ٢١٦..

<sup>[0-(</sup>١)] عبيد بن إسحاق الضبي العطار، الكوفي. يقال له: عطار المطلقات. ضعفه يحيى. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وأما أبوحاتم فرضيه. وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر.

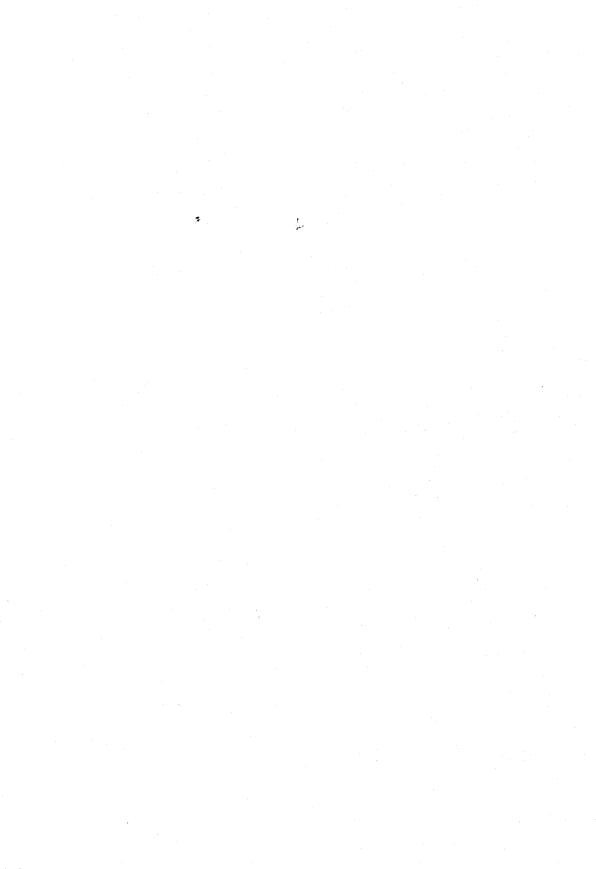

### [7] ـ باب هواتف الدعاء

[7٠] حدثنا عبيد الله بن جرير العتكي، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن الحجاج بن فُرافِصَة (١) قال: حدثني رجل من أهل فدك، عن حذيفة قال:

«بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلماً يقول: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أهل الحمد أنت، وعلى كل شيء قدير، اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملاً يرضيك عني، إنك على كل شيء قدير».

فقلت للنبي على : بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلماً يقول كذا وكذا، فنظرت فلم أر أحداً، فقال النبي على :

### «ذلك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك».

[71] - حدثنا عبيد الله بن جرير، ثنا عمرو بن كُنَيْز أبو حفص، حدثني يحيى بن حماد الهباري، عن رجل، عن الرجل الذي أُخذ، وكان الحجاج بن يوسف قد طلبه، فأتي به الحجاج عشية، فأمر به فقيد بقيود كثيرة، وأمر الحرس فأدخل في ثلاثة أبيات، وأقفلت عليه، وقال: إذا كان غدوة فآتوني به. قال:

«فبينا أنا مكب على وجهي إذ سمعت منادياً ينادي في الزاوية: يا فلان؟ قلت: من هذا؟ قال: قدل: يا من لا يعلم من هذا؟ قال: قدل: يا من لا يعلم

<sup>(</sup>الميزان ١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر (من عاش بعد الموت، للمصنف برقم (٢٥). وكذلك مجابي الدعوة له برقم (٤٧).

<sup>[</sup> ٦٠ - (١)] حجاج بن فرافصة. قال ابن معين: لا بأس به. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال أبـو حاتم: شيخ صالح متعبد.

<sup>(</sup>الميزان ١/٤٦٤، ٤٦٤).

<sup>[71-(</sup>١)]أنظر: الفرج بعد الشدة للمصنف برقم ١٠٣.

كيف هو إلا هو، يا من لا يعلم قدرته إلا هو فرج عني ما أنا فيه، قال: والله ما فرغت منها حتى تساقطت القيود من رجلي، ونظرت إلى الأبواب مفتحة، فخرجت إلى صحن الدار، فإذا الباب الكبير مفتوح، وإذا الحرس نيام عن يميني، وعن شمالي، فخرجت حتى كنت بأقصى واسط، فلبثت في مسجدها حتى أصبحت» (١٠).

[77] - حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن يوسف مولى بني أسد، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا صالح بن أبي الأسود، (١) عن محفوظ بن عبد الله، عن شيخ من حضرموت، عن محمد بن يحيى (١) قال: قال على بن أبى طالب رضى الله عنه:

«بينا أنا أطوف بالبيت إذ أنا برجل متعلق بأستـــار الكعبة، وهـــو يقول: يـــا من لا يشغله سمــع عن سمع، يـــا من لا يغلطه السائلون، يـــا من لا يتبرم بـــإلحاح الملحين، أذقني برد عفوك، وحلاوة رحمتك.

قال: قلت دعاءك هذا عافاك الله؟ قال لي: وقد سمعته؟!! قلت: نعم. قال: فادع به في دبر كل صلاة، فوالـذي نفس الخضر بيـده لو أن عليـك من الذنـوب عدد نجوم السماء، وحصى الأرض لغفر الله عز وجل لك، أسرع من طرفة عين». (").

[٦٣] - حدثني أبو ثابت مشرف بن أبان، ثنا محمد بن الحسن الهمداني، (١) عن عبيد الله الجزري قال:

<sup>[17-(</sup>١)] صالح بن أبي الأسود الكوفي الخياط. قال المذهبي: واهٍ. وقال ابن عدي: أحاديثه ليست بالمستقيمة، وليس بالمعروف.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٨٨، ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) محمد بن يحيى هذا لم يدرك علياً.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الإصابة ٢/ ١٣١. والبداية والنهاية ١ /٣٣٣.

<sup>[77-(</sup>١)] محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي. قال ابن معين: قد سمعنا منه، ولم يكن بثقة. وقال مرة: كان يكذب. وقال أحمد: ما أراه يسوى شيئاً. وقال النسائي: متروك. وقال أبو داود: ضعيف، وقال مرة: كذاب. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

<sup>(</sup>الميزان ١٤/٣٥).

«ألح رجل ذات ليلة على الدعاء فهتف به هاتف: يا هذا قبل: يا سامع كل صوت، يا بارىء النفوس بعد الموت، ويا من لا تغشيه الظلمات، ويا من لا تشتت عليه الأصوات، ويا من لا يشغله صوت عن صوت. قال: فما دعوت الله عز وجل قط بهذا الدعاء إلا استجاب لى».

[٦٤] ـ حدثني الحسن بن أبي مريم(١)، عن شعبة بن أبي الروحاء الحمّال قال:

خرجت من الكوفة وأنا أريد المغيثة في نحو من ستين سنة. قال: وكان الطريق إذ ذاك مخوفاً، فأتيت العذيب، فقال أهله: أين تريد؟ قلت المغيثة. قالوا: إنه لم يمر بنا منذ ثلاثة أيام أحد يـذهب، ولا يجيء، وإنّا نخاف عليك، فهـذا الليل قـد أقبل. قال: قلت: لا، لا أجد بُداً من المضي. قال: فخرجت من العذيب. قال: وذلك عند المغرب، فسرت أميالاً. قال: وجاء عليّ الليل، وأنا على قعود لي، فبينا أنا كـذلك إذا أنا بشخص يريدني، فاستوحشت منه، ثم دنوت فسمعته يقرأ القرآن. قال: فسلمت فرد علي، وقال: ما يحملك على التوحيد؟ قلت: طلب الخير. قال: إن طلبت الخير فخير. قال: قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: أقبلت من المَصِيصَة، وأنا أريد البصرة، ثم هذا وجهي من البصرة. قال: ثم قال لي: أراك ذعرت؟! قال: قلت: أجل. قال: أفلا أدلك على سر إذا أنت قلته آنست إذا استوحشت، واهتديت به إذا ضللت، ونمت إذا أرقت؟!.

قال: أي والله فعلمني رحمك الله. قال: قل: بسم الله ذو شأن عظيم البرهان، شديد السلطان، كل يوم هو في شأن، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلم يزل يرددهن حتى حفظتهن.

قال: ثم عدل شيئاً عن الطريق كأنه يبول، أو يقضي حاجة، وتفاج الجمل فبال فذهبت أنظر فلم أر شيئاً. قال: فاستوحشت وحشة شديدة بعد ما كنت قد أنست به. قال: ثم ذكرت الكلمات فقلتهن. قال: فآنست قليلًا، ورجعت إلى نفسي.

<sup>[</sup> ٦٤-(١)] لم أقف على ترجمة الحسن بن أبي مريم هذا.

[70] - حدثني أبو عبد الله محمد بن خلف بن صالح التميمي، (١) وكان عابداً قال: قال بكر العابد:

«حججت فلما صرت إلى خراب المدينة إذا بشخص شيخ حسن الهيئة، طيب الريح، شديد بياض الثياب، فلما دنوت منه، قال لي: يا بكر قبل. قلت: ما أقبول؟ قال: قل: يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أهل العافية في الدنيا والآخرة. ثم لم أره».

[٦٦] - حمدثني أبو عبـد الله التيمي، حدثني شــريــح، حــدثني جليس كــان لبكــر بن محمد قال: قال لى بكر:

«دعوت الله عز وجل في ليلة جمعة فأكثرت، وكنت أقول: اللهم ارزقني غداً إذا توجهت إلى المسجد الجامع رجلاً أنتفع بصحبته، فخرجت أريد المسجد، فلم يصحبني أحد، حتى إذا صرت إلى الجدارين، إذا شيخ ما أدري كيف أصف حسن وجهه، أو حسن بياضه، أو طيب ريحه، فدنوت منه فقلت: يا هذا أي شيء خير؟ فتبسم في وجهي وقال: طوبى لمن طال عمره، وحسن عمله، ثم مر يماشيني ما أكلمه، ولا يكلمني، فلما صرنا في رحبة المسجد، والناس يزدحمون على أبواب المسجد، قال بيده فأدارني فقال: اعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، قال: ثم لم أره».

[77] - حدثني أبو عبد الله التيمي، حدثني شريح قال: سمعت يحيى بن بُلَيْق الجمّال وهو مولى لبني وديعة بن عبد الله بن لؤي قال:

«كنا بطريق مكة فأصابنا عطش شديد، قال: فشرينا دليلاً يخرج بنا إلى موضع ذكر لنا أن فيه ماء، فبينا نحن نسير نبادر الماء بعد طلوع الفجر، إذا صوت نسمعه وهو

<sup>[70-(</sup>١)]محمد بن خلف بن صالح التميمي،أبو عبد الله. قال في الجرح والتعديل: سمعت منه بالكوفة وهو صدوق.

<sup>(</sup>الجرح والتعديل ٧/ ٢٤٥).

يقول: ألا يقولون قال يحيى ما جئته؟ فقلت: وما نقول؟ فقال: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية، أو كرامة في دين، أو دنيا جرت علينا فيما مضى، أو هي جارية علينا فيما بقي فإنها منك وحدك، لا شريك لك، ولك الحمد علينا، ولك المن، ولك الفضل، ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا، وعلى جميع خلقك، من لدنك إلى منتهى علمك، لا إله إلا أنت، ثم قال: هذا من البدء إلى البقاء».

[٦٨] ـ حدثني إسماعيل بن إبراهيم، (١) حدثني صالح المري، (٢) عن عبد العزيـز بن أبي رواد: (٣) أنه كان خلف المقام جالساً فسمع داعياً دعا بأربع كلمات، فعجب منهن وحفظهن قال: فالتفت فلم أر أحداً، وهو يقول:

«اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكفلت لي به، ولا تحرمني وأنا أسألك، ولا تعذبني وأنا أستغفرك».

[79] - حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا بشر بن مبشر العتكي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت قال:

«كنت عند سرادق مصعب بن الزبير في موته لا تمر به الدواب، فاستفتحت: ﴿ حمّ \* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ الله الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعَقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ . (٢)

فمر شيخ على بغلة فقال: يا غافر الـذنب اغفر لي ذنبي، فلما قلت: ﴿وقابـل

<sup>[78-(</sup>١)] إسماعيل بن إبراهيم الترجماني،البغدادي، أبو إبراهيم. لا بأس به. وكــان صاحب سُنّـة وفضل وخير. من العاشرة. توفي سنة ٢٣٦ هـ .

<sup>(</sup>التقريب ١/ ٦٥. التهذيب ١/٢٧١).

<sup>(</sup>٢) صالح المري. أنظر ترجمته في رقم (٤٧).

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن أبي رواد. صدوق عابد، ربما وهم، ورمي بالإرجاء، من السابعة. مات سنة ١٥٩ هـ . (التقريب ٩/١ - ٥٠٩).

<sup>[79-(</sup>١)]بشر بن مبشر. عن الحكم بن فضيل. ضعفه الأزدي.

<sup>(</sup>الميزان ١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة: غافر، الآية: ١ - ٣.

[٧٠] - حدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثني عبد الله بن بكر السهمي، حدثني رجاء بن سفيان قال:

«كان رجل على عهد عبد الملك بن مروان إذ جاءه عبد الملك فجعل يسيح في البلاد، ولا يؤويه أحد، فبينا هو في سياحة إذا هو برجل في حفرة، أو في واد يصلي، فلما رآه يطيل الصلاة استأنس به، فجاء حتى قام خلفه فصلى ركعتين، ثم قعد وصلى الآخر، ثم أقبل علي فقال: يا عبد الله من أنت؟ أو ما أنت؟ قال: أنا رجل من هؤلاء الناس قد أخافني الخليفة، وطردني، فليس أحد يؤويني، وأنا شيخ كما ترى.

قال: فأين أنت من السبع؟ قال: أي سبع رحمك الله؟

قال: أن تقول: سبحان الواحد الأحد الذي ليس غيره إله ، سبحانه الدائم الذي لا نفاد له ، سبحان القديم الذي لا بدء له ، سبحان الله يحيي ويميت ، سبحان الله كل يوم هو في شأن ، سبحان الله خلق ما يُرى وما لا يُرى ، سبحان الذي علم كل شيء من غير تعليم ، اللهم إني أسألك بحق هذه الكلمات وحرمتهن أن تعطيني كذا وكذا . قال: فأعادهن عليَّ حتى حفظتهن .

قال: ففقد صاحبه من مكانه، وألقى الأمن في قلبه، فخرج وهو كذلك حتى [وصل] إلى عبد الملك فاستأذن عليه، فأذن له، فلما رآه قال: أو قد تعلمت علي السحر أيضاً؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما تعلمت عليك سحراً، ولكنه كان من شأني كذا وكذا، فأخبره بالذي كان منه فأجازه، وكساه»،

[٧١] - حدثني بعض أصحابنا، عن محمد بن مقاتل العباداني قال: قال هشيم:

«كنت يوماً في منزلي فدخل على رجل فقال: قل الحمد الله على كل نعمة،

<sup>(</sup>٣) سورة: غافر، الآية: ٣.

وأستغفر الله من كل ذنب، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بـالله من كل شـر، ثم خرج فطلب فلم يوجد، فكنا نراه الخضر عليه السلام».

[٧٧] - حدثني هاشم بن القاسم، (١) ثنا آدم بن أبي إياس، حدثني أبوعمر الصنعاني، حدثني الثقة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آمان جالساً في ظل الكعبة إذ سمع رجلًا يدعو الله خمساً أو سبعاً:

«يا من لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، وإلحاح الملحين، أذقني برد عفوك، وحلاوة رحمتك».

فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ لأصحابه: قوموا لعلنا نرحم بدعائه، فكلمه عمر، وكلهم يرى أنه الخضر عليه السلام.

\* \* \*

<sup>[</sup>٧٧-(١)]هاشم بن القاسم، أبو النضر الليثي،مولاهم البغدادي. مشهور بكنيته. ولقبه: قيصر. ثقة ثبت. من التاسعة. توفي سنة ٢٠٧ هـ.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٤/٢. التهذيب ١٨/١١).

# [٣] - باب هواتف الجن

[٧٣] - حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، ثنا موسى بن جعفر أخو إسماعيل بن جعفر، عن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن ربيعة بن عثمان بن ربيعة - فيما أعلم - قال:

«لما أذن لرسول الله ﷺ في الهجرة فخرج هو وأبو بكر ـ رضي الله عنه ـ من الغار، لم تدر قريش بمخرجه حتى سمعوا متكلماً ينشد أبيات، وهو لا يُرى، فاجتمع الناس على صوته من أعلى مكة، حتى جاء أسفلها يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد(١)

[٧٤] - حدثني محمد بن عباد بن موسى العُكْلي ، (١) حدثني محمد بن زياد بن زبار الكلبي ، (١) حدثني أبو مصبح الأسدي ، حدثني يحيى بن صالح ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم ، عن حذيفة بن غانم العدوي قال:

«خرج حاطب بن أبي بلتعة من حائط له، يقال له: قران، يريد النبي على حتى إذا كان بالمسحاء التفت عليه عجاجتان، ثم انجلتا عن حية لين الحوران \_ يعني الجلد \_ فنزل ففحص له بسية قوسه، ثم واراه، فلما كان الليل إذا هاتف يهتف:

<sup>(</sup>الميزان ٣/٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) محمد بن زياد بن زَبَّار الكلبي. قال ابن معين: لا شيء. وقال الذهبي: كان شاعراً مشهوراً قـل ما روى من الحديث. قال جزرة: إخباري ليس بذاك.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٣٥٥).

يا أيها الراكب المرزجي مطيته واريت عمسراً وقبد ألقي كسلاكله

أربع عليك سلام الواحد الصمد دون العشيرة كالضرغام الأسد وأشجع حاذر في الجيش منزله وفي الحياء من العذراء في الخدر

فأتى النبي عَلَيْهُ فأحبره، فقال: «ذاك عمرو بن الحرماية وافد نصيبين لقيمه محصن بن جـوشن النصراني فقتله، أمـا إني قد رأيتهـا ـ يعني نصيبين ـ فـرفعهـا إليّ جبريل عليه السلام، فسألت الله عز وجل أن يَعْذُبَ نهرها، ويطيب ويكثر ثمرها»<sup>،،</sup>

[٧٥] - حديثني أبي، عن هشام بن محمد، (١) ثنا عبد المجيد بن أبي عبس بن محمد ابن عيسى بن جبر، (١) عن أبيه، عن جده قال:

« سمعت قريش صائحاً يصيح على أبي قبيس:

بمكة لا يخشى خلاف مخالف فإن يسلم السعدان يصبح محمد

فقال أبو سفيان وأشراف قريش: من السعود؟ سعد بن بكر، وسعد بن زيد

مناة، وسعد بن قضاعة، فلما كان في الليلة الثانية سمعوا صوته على أبي قبيس: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف

أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف جنان في الفردوس ذات رفارف فإن ثواب الله لطالب الهدى

قال: فقالوا: هذا سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ». (")

[٧٦] - وحدثني العباس بن هشام، حدثني هِشام بن محمد، (١) عن عبد المجيد بن

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقد المرجان للسيوطي صفحة ٥٠، ٥١. وآكام المرجان صفحة ٥٨.

<sup>[</sup>٧٥-(١)] هشام بن محمد الكلبي. سبق ترجمته وهو معروف الحال. (٢) عبد المجيد بن أبي عبس الحارثي. عن أبيه. لينه أبو حاتم.

<sup>(</sup>الميزان ٢/١٥١).

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان صفحة ١٢٦. وآكام المرجان صفحة ١٦٦.

<sup>[</sup>٧٦- (١)] هشام بن محمد الكلبي. سبق ترجمته.

## أبي عبس (٢) قال:

«سُمع بالمدينة في بعض الليل هاتف يقول:

خير كهلين في بني الخزرج الغا المجيبان إذ دعا أحمد الخير ثم عاشا مهديين جميعاً

ر بين سعد بن عبادة فنالتهما هناك السعادة ثم لقاهما المليك الشهادة ث

[٧٧] - حدثني حاتم بن الليث الجوهري، حدثني سليمان بن عبد العزيز الزهري، حدثني أبي عبد العزيز بن عمران، عن عمه محمد بن عبد العزيز، عن أبيه عمر بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:

«لما وُلد رسول الله ﷺ هتف الجن على أبي قبيس، وعلى الجبل الذي بالحجون الذي بأصله المقبرة، وكانت تئد فيه قريش بناتها، فقال الذي عليه:

فأقسم لا أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت أنثى من الناس واحدة كما ولدت زهرية ذات مفخر مجنبة لوم القبائل ماجدة فقد ولدت خير القبائل أحمداً فأكرم بمولود وأكرم بوالدة

وقال الذي على أبي قبيس:

يا ساكني البطحاء لا تغلطوا ومينزوا الأمر بفعل مضى إن بني زهرة من سركم في غابر الدهر وعند البدى واحدة منكم فهاتوا لنا فيمن مضى في الناس أو من بقى واحدة من غيركم مثلها جنينها مثل النبي التقى (١)

[۷۸] ـ حدثنا محمد بن صُدران الأزدي، حدثنا نوح بن قيس، ١٠٠ حدثنا قيس، حدثنا

<sup>(</sup>٢) عبد المجيد بن أبي عبس. أنظر ترجمته في رقم (٧٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ٢٧ أ. وآكام المرجان للشبلي صفحة ١٦٦.

<sup>[</sup>٧٧-(١)]أنظر: لقط المرجان صفحة ١٢٤.وآكام المرجان للشبلي صفحة ١٥٩.

<sup>[</sup>٧٨-(١)]نـوح بن قيس الحداني بصـري صالح الحال. وثقـه أحمد، وابن معين، وقــال أبو داود: كــان يتشيع، بلغني أن يحيى ضعفه. وقال النسائي: ليس به بأس.

نعمان بن سهل الحراني قال:

«بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلًا إلى البادية فـرأى ظبية مصـرورة، فطاردها حتى أخذها، فإذا رجل من الجن يقول:

يا صاحب الكنانة المكسورة خل سبيل الظبية المصرورة فإنها لصبية مذكورة فانها لصبية مذكورة في كورة لا بورك من كورة (١)

[٧٩] \_ وحدثني العباس بن هشام، حدثني هشام بن محمد، (١) عن أيوب بن خوط، (١) عن حميد بن هلال أو غيره قال:

«كنا نتحدث أن النظباء ماشية الجن، فأقبل غلام ومعه قـوس ونبل، فاستتر بأرطاة وبين يديه قطيع من الظباء، وهو يريد أن يرمي بعضه، فهتف هاتف لا يُرى:

إن غلاماً ثقف اليدين يسعى بكبد أو بلهذمين متخذ الأرطاة جنتين ليقتل التيس مع العنزين

فلماً سمعت الظباء ذلك تفرقت». (")

[۸۰] - حدثني العباس بن هشام، حدثني هشام بن محمد، (۱) حدثني ابن مسعر بن كدام، عن أبيه قال:

«قتل رجل من بني عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر مع علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>الميزان ٤/٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٣٥. وآكام المرجان صفحة ١٤٨.

<sup>[</sup>٧٩-(١)] هشام بن محمد الكلبي. سبق ذكره، وهو معلوم الحال.

<sup>(</sup>٢) أيوب بن خوط، أبو أمية البصري، يقال له: الحبطي. قال البخاري: تركه ابن المبارك وغيره. روى عباس عن يحيى: لا يكتب حديثه. وقال النسائي والدارقطني وجماعة: متروك. وقال الأزدي: كذًّا له ...

<sup>(</sup>الميزان ١/٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٣٥. وآكام المرجان صفحة ١٤٨.

<sup>[</sup>٨٠-(١)]هشام بن محمد الكلبي. سبق ذكره، وهو معلوم الحال.

رضي الله عنه يوم صفين، فسمعوا نائحة وهي تقول:

ألا فاسألوا العمرين عِن صاحب الجمل فتى غير مسهام ولا خائف نكل يكسر الركائب في المكاره كلها ويعلم أن الأمر منقطع الأمل

[۸۱] ـ حدثني محمد بن عباد بن موسى، ثنا عمي خليفة بن موسى، ثنا محمد بن

ثابتِ البناني، (١) عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها:

«إذا سَرَكُم أَن يحسن المجلس فأكثروا ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قالت: والله إنَّا لوقوف بالمحصب إذ أقبل راكب حتى إذا كان قدر ما يسمع صوته قال:

أبعد قتيل بالمدينة أشرقت جيزى الله خيراً من إمام وباركت قضيت أموراً ثم غادرت بعدها وكنت نشرت العدل بالبر والتقى فمن يسع أو يركب جناحي نعامة أمين النبي حبه وصفيه من الدين والإسلام والعدل والتقى ترى الفقراء حوله في مفازة

له الأرض واهتز الغضاة بأسوق يد الله في ذاك الأديم الممسزق نوائح في أكمامها لم تُفتَق وحكم صليب الدين غير مزوق ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق كساه المليك جُبة لم تمزق وبابك عن كل الفواحش مغلق شباعاً رواء ليلهم لم يؤرق

قالت: ثم انصرف فلم نر شيئاً، فقال الناس: هذا مزرد، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى المدينة، فوثب إليه أبو لؤلؤة الخبيث فقتله، فوالله إنه لمسجى بيننا إذ سمعنا صوتاً من جانب البيت لا ندري من أين يجيء:

ليسك على الإسسلام من كسان بساكيساً وأدبسرت السدنيسا وأدبسر خيسرهسا

فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد وقد ملها من كان يوقن بالوعد

فلما ولي عثمان لقي مزرّداً فقال: أنت صاحب الأبيات؟ قال: لا، والله يا أميـر

<sup>[</sup>٨١-(١)]محمد بن ثابت البناني قال البخـاري: فيه نـظر. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقـال النسائي: ضعيف.

<sup>(</sup>الميزان ٣/٤٩٥).

المؤمنين ما قلتهن.

قال: فيرون أن بعض الجن رثاه». (٢)

[٨٧] ـ حـدثني أبي، عن هشـام بن محمــد() قـال: أخبــرني معـروف بن خَــرَّبُـوذ المكي، () عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكنـاني قال: أخبــرني شيخ من أهــل مكة، عن الأعشى بن النباش بن زرارة التيمي حليف بني عبد الدار قال:

«خرجت في نفر من قريش نريـد الشام فنـزلنا بـوادي يقال لـه: وادي غـول، فعرسنا به، فاستيقظت في بعض الليل فإذا أنا بقائل يقول:

ألا هلك النسساك غيث بني فهر وذو الباع والمجد التليد وذو الفخر فقلت في نفسي والله لأجيبنه فقلت:

ألا أيها الناعي أخما الجود والفخمر من المرء تنعماه لنما من بني فهمر فقال:

نعیت ابن جدعان بن عمر و أخا الندی وذا الحسب القدموس والمنصب القهر فقلت:

لعمري لقد نوهت بالسيد الذي له الفضل معروفاً على ولد النضر فقال:

مررت بنسوان يخمشن أوجهاً صياحاً عليه بين زمرم والحجر فقلت:

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان صفحة ١٤٣. وآكام المرجان صفحة ١٧٤.

<sup>[</sup>٨٠-(١)] هشام بن محمد الكلبي. سبق ذكره، وهو معلوم الحال.

<sup>(</sup>٢) معروف بن خربوذ. عن أبي الطفيل. صدوق شيعي. ضعفه ابن معين. وقال أحمد: ما أدري كيف حديثه. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه قال الذهبي: وهو مقلّ.

<sup>(</sup>الميزان ٤/٤٤).

متى إن عهدي به مُنذ عروبة وتسعة أيسام لغرة ذا الشهر فقال:

ثموى مند أيمام ثملاث كوامل مع الليل أو في الليل أو وضح الفجر فاستيقظت الرفقة فقالوا: من تخاطب؟ فقلت: هذا هاتف ينعي ابن جدعان، فقالوا: والله لو بقي أحد بشرف، أو عز، أو كثرة مال لبقي عبد الله بن جدعان.

فقال ذلك الهاتف:

أرى الأيسام لاتبقي عنزينزاً لعزته ولا تبقي ذليلاً قال: فقلت:

ولا تبقي من الثقلين شغراً ولا تبقي الحزون ولا السهولا

قال: فنظرنا في تلك الليلة، فرجعنا إلى مكة فوجدناه مات كما قال لنا». ٣

[٨٣] ـ حدثنا أبو زيد النميري، حدثني أبو غسان محمد بن يحيى الكناني، (١) حدثني بعض آل الزبير قال:

«لما قتل أهل الحرة هتف هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلة، وابن الزبير جالس في الحجر يسمع ذلك:

قتل الخيار بنو الخيا ر ذوو المهابة والسماح الصائمون القائمو ن القانتون أولو الصلاح المهتدون المتقو ن السابقون إلى الفلاح ماذا بواقم والبقي ع من الجحاجحة الصباح وبقاع يشرب تجهر من النوائح والصياح.

فقال ابن الزبير لأصحابه: يا هؤلاء، قد قتل أصحابكم فإنَّا الله وإنَّا إليه

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان صفحة ١٤١. وآكام المرجان صفحة ١٧٠.

<sup>[</sup>۸۳-(۱)] محمد بن يحيى، أبو غسان الكتاني. روى له البخاري. وقال السليماني: حديثه منكر. (الميزان ۲۲/٤).

راجعون». (۱).

[٨٤] - حدثني يعقوب بن عبيد (١) قال: مر رجل على باب دار خرب، فنظر فإذا فيه: لن يسرحل الميت عن دار يحسل بها حتى يسرحسل عنها صاحب السدار

قال: فهتف به هاتف:

المسوت كأس وكسل الناس شساربه شسربساً حثيث ألبه ورد وإصسدار لا تركنن إلى السدنسيسا وزينستها كسل يسزول فسإن السمسوت مقسدار الله

[٨٥] - وحدثني يعقوب بن عبيد () قال: مر رجل على باب قصر خرب غادي فنظر، فإذا عليه مكتوب:

أتى السدهر مناعلى مسطعم وكنا من الدهر من مسوعد وإذا هاتف يقول:

كذاك الرمان وتكراره

يشيب الصغير ويفني الكبير

فسيسوم رجساء ويسوم بسلاء

(ندا . . . . . . . . . . . . . . . ) فأجلى لنا الدهر عما زعم.

> ومَرُّ الليالي وطول القدم ويبلي الشباب ويفني الهرم ويسوم مسسار ويسوم عسدم

[٨٦] - حدثني العباس بن هشام بن محمد، عن أبيه، (١) عن جده، (٢)، قال: سمعت

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان للسيوطي ١٤٦. وآكام المرجان صفحة ١٧٨.

<sup>[</sup>٨٤-(١)]يعقوب بن عبيد بن أبي موسى النهرتيـري .سكن بغداد، وحـدَّث بها عن علي بن عــاصـم، وأبي عاصم النبيل، وعنه ابن أبي الدنيا. ومحمد بن مخلد صدوق. توفي سنة ٢٦١ هــ .

<sup>(</sup>تاريخ بغداد ٢٨٠/١٤. الجرح ٢١٠/٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٧٠.

<sup>[</sup>۸۵-(۱)] أنظر ترجمته في رقم (۸٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا كتب بالأصل، فهو ساقط منه.

<sup>[</sup>٨٦-(١)]هشام بن محمد الكلبي. سبق ذكره.

<sup>(</sup>٢) محمد بن السائب الكلبي. سبق ذكره.

أشياخ النخع يذكرون قالوا: لما أصيب النخع بالقادسية سمعوا نواح الجن في واد من أودية اليمن وهم يقولون:

ألا فاسلمي يا عكرم ابنة خالد فحيتك عني الشمس عند طلوعها وحيتك عني عصبة نخعية أقاموا لكسرى يضربون جنوده إذا ثوب الداعي أقاموا بكلكل

وما خير زاد بالقليل المصرد. وحياك عني كل ركب مفرد حسان الوجوه آمنوا بمحمد بكل رقيق الشفرتين مهند من الموت مغبر الفياطل أسود

قال: فجاءهم ما أصاب النخع يوم القادسية من القتل. ٣٠

[۸۷] - وحدثني العباس بن هشام، حدثني هشام بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن سعيد بن راشد مولى النخع، عن رجل من أهل الطائف قال:

«لما أبطأ على عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ خبر أبي عبيدة بن مسعود وأصحابه \_ وكانوا بقس الناطف \_ اشتد همه، وجعل يسأل عن خبرهم، فقدم المدينة رجل من أهل الطائف فحدّث في مسجد رسول الله على أنهم كانوا بوادٍ من أودية الطائف يقال له: سهر سمّار فسمعوا نائحة يحسبون أنها بالقرب منهم، وسمعوا نساءً منه منهم،

إذا ما صبيرت يوم اللقا والملأ الأبرار خير الملا مسمات الأبكار فيه بيض الملا مؤمن القلب مستجاب الدعا وجُواداً يلمده ببكاً

مُت على الخيرات ميتة خالد قدس الله معركا شهددوه معركاً فيه ظلت الجن تبكي كم كريم مُجَدد في غادروه يقطع الليل لا ينام صلاة

ثم يقلن: يا أبا عبيداه، يا سليطاه. قال الطائفي: فجعلنا نتبع الصوت، ونسمع الأبيات، وما يقلن بعدها، ونحن منه في البعد على حال واحدة. فقدم الطائفي على عمر، فأخبره، فكتب عمر اليوم الذي سمع فيه، فوجدوا أبا عبيدة وأصحابه قتلوا في

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٤٢. وآكام المرجان للشبلي صفحة ١٧٤.

ذلك اليوم». (١)

سليط بن قيس الأنصاري كان على الناس هو وأبو عبيدة.

[٨٨] - حدثني الحسين بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن أنس الأسدي قال: مرّ قوم بأبرق العراق فسمعوا هاتفاً يقول:

وإن امرَءاً دُنياه أكبرُ هَمّهِ لَمُسْتَمْسِكُ منها بحبْلِ غُرُورِ (١) [٨٩] حدثني محمد بن الحسين (١) قال: بلغني أن سفيان الثوري كان نائماً فهتف به هاتف:

أخبر الناس أن النفوس رهائن بكسوتها فاعمل فإن فكاكهن الدونب [٩٠] - حدثني العباس بن هشام، حدثني هشام بن محمد، (١) عن جبلة بن مالك الغساني، حدثني رجل من الحي قال: سمع رجل في الحي قائلاً يقول على سور دمشق:

وللعاجز الموهون والرأي ذي الأفن على قدميه خر للوجه والبطن الله فرارته المنية في الحصن

ألا يسالسقوم السسفاهة والسوهن ولابسن سعسد بيسنسا هسو قسائم رأى الحصن منجاة من الموت فالتجا

فأتى عبد الملك فأخبره فقال لي: ويحك سمعها منك أحد؟ قال: لا. قال: ضعها تحت قدميك، ثم طلب عمرو بن سعيد بعد ذلك، فقتله عبد الملك.

[٩١] - حدثني عبد العزيز بن معاوية القرشي، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا حماد بن

<sup>[</sup>٨٧-(١)]أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٤٢. وآكام المرجان للشبلي صفحة ١٧٣.

<sup>[</sup>٨٩-(١)]محمد بن الحسين البرجلاني. صاحب كتباب الزهيد.. قال البذهبي: ما رأيت فيه توثيقاً ولا تجريحاً، ولكن سئل إبراهيم الحربي فقال: ما علمت إلا خيراً. وانتقيد ابن حجر البذهبي على إيراده ترجمة البرجلاني في «الميزان».

<sup>(</sup>الميزان ٢٣/٣٥. اللسان ٥/١٣٧).

<sup>[</sup>٩٠-(١)] هشام بن محمد الكلبي. سبق ذكره، وهو معلوم الحال.

سلمة، عن داود بن أبي هند، (١) عن سماك بن حرب، عن جرير بن عبد الله قال:

«إني لأسير بتستر في طريق من طرقها زمن فُتحت إذ قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: فسمعني هربد من أولئك الهرابدة، فقال: ما سمعت هذا الكلام من أحد منذ سمعته من السماء. قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: إني كنت رجلاً أفد على الملوك، أفد على كسرى وقيصر، فوفدت عاماً كسرى فخلفني في أهلي شيطان، تصور على صورتي، فلما قدمت لم يهش إليًّ أهلي كما يهش أهل الغائب على غائبهم، فقلت لهم: ما شأنكم؟ فقالوا: إنك لم تغب. قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: فظهر لي فقال: اخترت أن يكون لك منها يوم ولي يوم وإلا أهلكتك، فاخترت أن يكون له يوم ولي يوم. قال: فأتاني يوماً فقال: إنه ممن يسترق السمع، وإن أن يكون له يوم وإن نوبتي الليلة، فهل لك أن تجيء معنا؟ قلت: نعم، استراق السمع بيننا نوب، وإن نوبتي الليلة، فهل لك أن تجيء معنا؟ قلت: نعم، فلما أمسى أتاني فحملني على ظهره، فإذا له معرفة كمعرفة الخنزير، فقال لي: استمسك فإنك ترى أموراً وأهوالاً، فلا تفارقني فتهلك، قال: ثم عرجوا حتى لصقوا بالسماء. قال: فسمعت قائلاً يقول: لا حول ولا قوة إلاّ بالله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون. قال: فلج بهم فوقعوا من وراء الغمرات في غياض وشجر. قال: وحفظت الكلمات فلما أن أصبحت أتيت أهلي فكان إذا جاء قلتهن فيضطرب حتى يخرج وحفظت الكلمات فلما أن أقولهن حتى انقطع».

<sup>[</sup>٩١]داود بن أبي هند القشيري مولاهم،أبو بكر أو أبو محمـد البصري. ثقـة متقن. كان يهم بـأخرة. من الخامسة. مات سنة ١٤٠ هـ .

<sup>(</sup>التقريب ١ / ٢٣٥ . التهذيب ٢٠٤/٣).

<sup>[97]</sup>عبيد الله بن جرير بن جبلة، أبو العباس. قدم بغداد وحدَّث بها. وكان ثقة. توفي سنة ٢٦٢ هـ بواسط.

<sup>(</sup>تاریخ بغداد ۱۰/۳۲۵، ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) الوليد بن هشام القحدمي. ثقة (الميزان ٤/٣٤٩).

الرمضاء فهم بعضهم بقتلها فقال عبيد: هي إلى من يصب عليها نقطة من الماء أحوج، قال: فنزل فصب عليها الماء. قال: ثم إنهم مضوا فأصابهم ضلال شديد حتى ذهب عنهم الطريق. قال: فبينا هم كذلك إذا هاتف يهتف بهم يقول:

يا أيها الركب المضل مذهبه دونك هذا البكر منا فاركبه حتى إذا الليل تولى مغربه وسطع الفجر ولاح كوكبه. فنخل عنه رحله وسنسب

قال: فسار به الليل حتى طلع الفجر مسيرة عشرة أيام بلياليهن، فقال يهد:

يا أيها المرء قد أنجيت من غم هلا تخبرنا بالحق نعرف فقال:

ومن فياف يضل الـراكب الهادي من الذي جاد بالنعماء في الوادي

> أنا الشجاع الذي أبصرته رمضاً فجدت بالماء لما ضن شاربه الخير يبقى وإن طال الزمان به

في ضحضع نازح يسري به صادي رويت منه ولم تبخل بإنجاد والشر أخبث ما أوعيت من زاد<sup>(1)</sup>

[9٣] - حدثني المغيرة بن محمد، حدثني هارون بن موسى، حدثني عبد الملك بن عبد العزيز، وغيره قالوا: أخر الوليد بن عبد الملك صلاة العصر بمنى حتى صارت الشمس على رؤوس الجبال كالغمام على رؤوس الجبال، فسمع صائحاً من الجبال: «صلّ لا صلى الله عليك».

[٩٤] - حدثني الحسن بن علي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، (١) حدثني ابن

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٣٣. وآكام المرجان للشبلي صفحة ١٣٢.

<sup>[</sup>٩٤-(١)]إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، الحمصي بن زبريق. قال أبو حاتم: لا بأس به. سمعت ابن معين يثني عليه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو داود: ليس بشيء. وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائى.

<sup>(</sup>الميزان ١٨١/١).

الحارث، " حدثني عبد الله بن سالم، عن النبيدي، أخبرني محمد بن مسلم: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال يوماً لمن حضر من جلسائه: اذكروا شيئاً من حديث الجن. فقال رجل: يا أمير المؤمنين خرجت وصاحبان لي نريد الشام فأصبنا ظبية عضباء، فأدركنا راكب من خلفنا وكنا أربعة، فقال: خلّ سبيلها. فقلت: لا لعمرك لا أخلي سبيلها. قال: فوالله لربما رأيتنا في هذه الطريق، ونحن أكثر من عشرة، فيخطف بعضنا بعضاً، فأذهلني ما كان يا أمير المؤمنين حتى نزلنا ديراً يُقال له دير العُنيْن فارتحلنا وهي معنا فإذا هاتف يهتف يقول:

يا أيها الركب السراع الأربعة خلوا سبيل النافر المروعة مهلاً عن العضباء ففي الأرض سعة ولا أقول ما قال كذوب إمَّعَةْ

قال: فخليت سبيلها يا أمير المؤمنين، فعُرض لازمة ركابنا، فأميل بنا إلى حي عظيم، فأميل علينا طعام وشراب، ثم مضينا حتى أتينا الشام، وقضينا حوائجنا، ثم رجعنا حتى إذا كنا بالمكان الذي ميل بنا إليه إذا أرض قفر. ليس بها سَفْر، فأيقنت يا أمير المؤمنين أنهم حيّ من الجن، فأقبلت سائراً إلى الدير فإذا هاتف يهتف:

إياك لا تعجل وخذها عن ثقة أسير سير الجد يوم الحقحقة قد لاح نجم واستوى بمشرقه ذو ذنب كالشعلة المحرقة يخرج من ظلماء عسر موبقة إني امسرؤ أنساؤه مصدقة

فأقبلت يا أمير المؤمنين فإذا النبي على قد ظهر، ودعا إلى الإسلام فأسلمت. قال رجل: وأنا يا أمير المؤمنين خرجت أنا وصاحب لي نريد حاجة لنا، فإذا شخص راكب حتى إذا كان مناعن مزجر الكلب هتف بأعلى صوته: أحمد يا أحمد، الله أعلى وأمجد، محمد أتانا بإله يوحد، يدعو إلى الخير فإليه فاعمد، فراعنا ذلك، فأجابه صوت عن يساره:

<sup>(</sup>٢) عمرو بن الحارث الزبيدي الحمصي. تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، ومولاة له اسمها علوة؛ فهو غير معروف العدالة.

<sup>(</sup>الميزان ٢٥١/٣).

أنجر ما وعدمن شق القمر الله أكبر النبي ظهر فأسهر فأملت فإذا النبي على قد ظهر ودعا إلى الإسلام فأسلمت.

فقال عمر ـ رضّي الله عنه ـ : أنا كنت عند ذبح لهم هتف هاتف من جوفه : يالذَرِيح ، يالذَرِيح ، صائح يصيح ، بأمر فليح ، ورشد نجيح ، يقول : لا إله إلا الله ، فأقبلت فإذا النبي على حين ظهر ، ودعا إلى الإسلام ، فأسلمت .

وقال خُرَيْمُ بن فَاتك: وأنا أضللت إبلاً لي فخرجت في طلبهن حتى كنت ببارق العَزَّاف، فأنخت راحلتي، ثم عقلتها، ثم أنشأت أقول: أعوذ بسيد هذا الوادي، أعوذ بعظيم هذا الوادي، ثم وضعت رأسي على جملي فإذا هاتف من الليل يهتف ويقول:

ألا فعـذ بـالله ذي الجـلال ثم اقـرأ آيـات من الأنفـال ووحـد الله ولا تُــبـال ما هوّل الجن من الأهـوال

فانتبهت فزعاً فقلت:

يا أيها الهاتف ما تقول أرشد عندك أم تضليل

فأجابني :

هذا رسول الله ذو الخيرات بيشرب يدعو إلى النجاة وينزع الناس عن الهنات يأمر بالصوم وبالصلاة

فوقع قوله في قلبي فقمت إلى جملي فحللت عقاله، ثم استويت عليه، وقلت:

أرشدنــا رشـــداً هــديتــا لا جُعْتَ ما عشت ولا عريتا بين لي الرشد الــذي أوتيتا

فأجابني :

صَاحَبَكَ الله وسَلَّمْ نفسكا وعظم الأجر وادِّ رحلكا آمن به أفلح ربي كعبكا وابذل له حتى الممات نصركا

قال: فقلت: من أنت؟ قال: أنا مالك بن مالك سيد أهل نجد، أتيت النبي ﷺ فآمنت به، وأسلمت على يديه، وأرسلني إلى جن نجد أدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وطاعته، فالحق بهم يا خريم، وآمن به، فأما إبلك فقد كفيتها، حتى تأتيك في

أهلك .

قال: فانطلقت حتى أتيت المدينة، وجئت يوم الجمعة، فوافيت النبي على وهـو يخطب على المنبر فقلت: أنيخ بباب المسجد، فإذ صلى دخلت فأخبرته الخبر، فلما أنخت راحلتي إذ أبو ذر قد خرج إليَّ، فقال: يا خريم مرحباً بك، النبي على بعثني إليك، وهو يقـول: مرحباً قد بلغني إلسلامك، ادخـل فصل مع الناس، فدخلت فصليت مع الناس، ثم أتيته فأخبرته الخبر فقال:

«قد وفي لك صاحبك، وقد بلغ لك الإبل، وهي بمنزلك». ٣٠

[90] - حدثني أبو الحسن الشيباني، ثنا عصام بن طليق، (۱) عن شيخ من أهل المدينة، عن مجاهد، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلًا من بني تميم كان أجرأ شيء على الليل، و إنه نزل بأرض مجنة فاستوحش فأناخ راحلته وعقلها وتوسدها، وقال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر أهله، فأجاره رجل منهم يقال له: معيكر، فغضب فتى منهم كان أبوه سيدهم فأخذ حربة مسمومة، ومشى بها إلى الناقة لينحرها، فلقيه معيكر دونها فقال:

يا مالك بن مهلهل لا تبتش عن ناقة الإنسي لا تعرض لها ماذا أردت لي امرؤ قد أجرته تسعى إليه بحربة مسمومة فأجابه الفتى:

أأردت أن تعلو وتُخفض ذكرنا

مهلاً فدىً لك محجري واختر إذا ورد أيها أثواري وجعلته في ذمتي وقراري أف لقربك يا أبا العَقار

في غير مرزئة أبسا العيرار

<sup>(</sup>٣) أنظر: المعجم الكبير للطبراني ٤١٦٥، ٤١٦٦. ومجمع الزوائد ٨/٥٨. ولقط المرجان صفحة

<sup>[90-(</sup>١)]عصام بن طليق.قال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي: لا نعرف له حديثاً منكراً. وقال البخاري: مجهول منكر الحديث. وضعَّفه أبو زرعة.

<sup>(</sup>الميزان ٣/٦٦، ٦٧).

منتحلاً شرفاً لغيرك ذكره من كان منكم سيد فيما مضى فاقصد لقصدك يا مُعَيْكر إنما ليولا الإله فلن أهلك جيره

فارحل فإن المجد للمُسرَّار إن الخيار هم بنو الأخيار كان المجير مهلهل بن أثار لنمزقك بقوة الحفاري

فقال: دعه لا أعازل بواحد بعده ففعل، وقدم الرجل إلى النبي على فحدثه الحديث، فقال:

«إذَا أصابتْ أحدَكم وحشةٌ بليلٍ فليقلْ أعوذُ بكلماتِ الله التامات اللاتي لا يجاورهن بارّ ولا فاجر، من شرِ ما ذرأ في الأرض، وما يخرجُ منها، وما ينزلُ من السماء، وما يعرجُ فيها، ومن شرِ كل طارقٍ إلا طارق بخير، يا رحمن»، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُودُونَ برِجالٍ مّنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ ثا أي إثماً. ثا

[97] - حدثني الفضل بن جعفر، ثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن عبد العزيز الزهري، (() حدثني أخي محمد بن عبد العزيز، (() عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أنس السلمي، عن العباس بن مرداس - رضي الله عنه - أنه كان في لقاح له نصف النهار، إذ طلعت عليه نعامة بيضاء، عليها راكب عليه ثياب بيض، فقال لي: يا عباس بن مرداس ألم تر أن السماء خُفت أحراسها، وأن الجن جُزعت أنفاسها، وأن الخيل وضعت أحلاسها، وأن الذي

<sup>(</sup>٢) سورة: الجن، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: هواتف الجنان للخرائطي برقم (١٠). والبداية والنهاية ٢/٣٤٣. والإصابة ٤٩٨/١.

<sup>[97-(</sup>١)]عبد الله بن عبد العزيز الزهري قال العقيلي: ليس لما روي أصل. قال الذهبي: بل هو الليني . فقد مر

<sup>(</sup>الميزان ٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري. قال البخاري: منكر الحديث. ويقال بمشورته جُلد الإمام مالك. وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبوحاتم: هم ثلاثة إخوة: محمد، وعبد الله، وعمران؛ وليس لهم حديث مستقيم.

<sup>(</sup>الميزان ٦٢٨/٣).

نزل بالبر والتقوى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، صاحب الناقة القصواء. قال: فخرجت مرعوباً قد راعني ما رأيت وسمعت، حتى أتيت وثناً لنا، يقال له: الضمار كنا نعبده ونكلم من جوفه، فكنست ما حوله، ثم تمسحت به فإذا صائح يصيح من جوفه:

قل للقبائل من سليم كلها هلك الضمار وفاز أهل المسجد هلك الضمار وكان يعبد مرة قبل الصلاة على النبي محمد إن اللذي جاء بالنبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي

قال: فخرجت مذعوراً حتى جئت قومي فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر، فخرجت في ثلثمائة من قـومي من بني الحارث إلى رسـول الله ﷺ بالمـدينة فدخلنا المسجد، فلما رآني رسول الله ﷺ تبسم وقال: «يا عباسُ كيف إسلامك؟» فقصصت عليه فقال: «صدقت» فأسلمت أنا وقومي. (٣)

[٩٧] - حدثني أبي، عن هشام بن محمد، (١) ثنا مالك بن نصر الدالاني - من همدان - قال: سمعت شيخاً لنا يذكر قال:

«خُرِج مالكُ بن خريم الدالاني في نفر من قومه في الجاهلية يـريدون عكـاظ، فاصطادوا صيداً، وأصابهم عطش شديد فانتهوا إلى موضع يقال لـه: أَجَيْرة فقصـدوا الـظبي، وجعلوا يشربـون من دمه من العـطش، فلما ذهب دمـه ذبحوه، وخـرجوا في طلب الحطب، وكمن مالك في خبائه، فأثار بعضهم شجاعاً، فأقبل منساباً حتى دخل رحل مالك، فلاذ بـه، وأقبل الـرجل في أثـره، فقال: يـا مالـك اقتل الشجـاع عنك، فاستيقظ مالك فنظر إليه فلاذبه، فقال مالك للرجل: عزمت عليك ألا تركته، فكف عنه، وانساب الشجاع إلى مأمنه، وأنشأ مالك يقول:

> وأوصاني الخريم بعز جاري وأمنحه وليس به امتناع وأدفع ضيمه وأذب عنه وأمتع إذا امتنع المتاع لشيء ما استجارني الشجاع

دراً لله أنسى عنب يستحو

<sup>(</sup>٣) أنظر: هواتف الجنان للخرائطي برَقِم ٨. ودلائل النبوة، لأبي نعيم ١/٣٤. والبداية والنهاية ٢/١٣٤. [٩٧-(١)] هشام بن محمد الكلبي. سبق ترجمته. وهو معلوم الحال.

ولا تبخلوا دم مستجير فإن لما ترون غبَّ أمر

تضمنه أجيرة فالتلاع له من دون أعينكم قناع

فارتحلوا واشتد بهم العطش فإذا هاتف يهتف بهم:

حتى تسوموا المطايا يومها التعبا عين رواء وماء يذهب اللغبا فاسقواالمطاياومنه فاملئوا القربا

يا أيها القوم لا ماء أمامكم ثم اعدلوا شامة فالماء عن كثب حتى إذا ما أصبتم منه ريّكم

فعدلوا شامة فإذا هم بعين خَرَّارة في أصل جبل فشربوا، وسقوا إبلهم، وحملوا ريهم حتى أتوا عكاظ، ثم أقبلوا حتى انتهوا إلى ذلك الموضع فلم يروا شيئاً، وإذا هاتف يقول:

يامال عني جراك الله صالحة لا تزهدن في اصطناع العرف مع أحد من يفعل الخير لا يعدم مغبته أنا الشجاع الذي أنجيت من زهق

هـذا وداع لـكـم مـنـي والـسـلام إن الـذي يحـرم المعـروف محـروم ماعاش والكفر بعد الغـدر مـذمـوم شكـرت ذلـك إن الشكـر مـقسـوم

فطلبوا العين فلم يصيبوها. (١).

[٩٨] ـ وحدثني أبي ، عن هشام بن محمد ، (١) أنا فروة بن سعيد بن عفيف بن معدي كرب ، عن أبيه ، عن جده قال :

«بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ أقبل إليه وفد من اليمن، فقالوا: أنجانا الله عن وجل ببيتين من الشعر لامرىء القيس. قال: «وكيف ذلك؟» قالوا: أقبلنا نريدك حتى إذا كنا ببعض الطريق، أخطأنا الماء فمكثنا ثلاثاً لا نقدر عليه، فلما جُهدنا تفرقنا إلى أصول طلح وسمر، ليموت كل رجل منا في ظل شجرة، فبينا نحن بآخر رمق إذ راكب مقبل على بعير متلثم بعمامة، فلما رآه بعضنا أنشأ يقول:

لما رأت أن الشريعة همُّها وأن البياض من فرائصها دامي

 <sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان صفحة ١٣٥. وآكام المرجان للشبلي صفحة ١٤٨.
 [٩٨-(١)] هشام بن محمد الكلبي. سبق ترجمته، وهو معلوم الحال.

## تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليهاالظل عَرمَضُها طامي

فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؟ وقد رأى ما بنا من الجهد، فقلنا: امـرىء القيس. فقال: والله ما كذب امرؤ القيس، وإن هذا الضارج عندكم. فنظرنا فإذا بيننا وبينه نحو من خمسين ذراعاً، فحبونا إليه على الركب، فإذا هـ وكمـا وصف على العرمض، يفيء على الظل. فقال رسول الله ﷺ:

«ذَاكَ رَجُلُ مَذَكُورٌ في الدُّنْيَا مَنْسِيٌّ في الآخِرَةِ، شَيِرِيفٌ في الدُّنْيَا خَامِلُ في الْأَخِرَةِ، يَجِيءُ يَوْمَ القيامةِ مَعَهُ لِوَاءُ الشَّعَرَاءِ يَقُودُهم إلى النَّارِ ٣٠٠

[٩٩] - حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا أبو أحمد الـزبيري، حـدثني قطري، عن ذكوان ـ يعني أبا عمرو ـ مولى عائشة قال:

«خرجت في الركب الذي خرجوا إلى محمد بن علي فبينا نحن نسير إذ عـرض لنا عارض، فأنشأ يرتجز بالآخر كلمة على كلمة ليلة جمعة:

> لتنصسروا عساقبسة النبىي سمّي . . . . . . أيماسمّي

يا أيها الركب إلى المهدي على عناجيج من المطي أعناقها كخشب الخطي محمد رأس بني علي

فأصبحنا فالتمسناه فلم نر شيئاً.

[١٠٠] - حدثني محمد بن العباس، ثنا مُطهَّر بن النعمان، عن محمد بن جبير: ١٠٠] عمر بن الخطاب مرّ ببقيع الغرقد فقال:

<sup>(</sup>٢) أنظر: الجامع الكبير للسيوطي (١٤١١٣).

<sup>[</sup>٩٩-(١)]مكان النقط كلمة غير واضحة.

<sup>[</sup>١٠٠]محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي أبو سعيـد المدني . ثقة قليل الحديث. قال العجلي: مدني تابعي ثقة. ولكن قال اللهبي: لا يصح سماعه من عمر بن الخطاب فإن الدارقطني نص على أن حديثه عن عثمان مرسل، وقال له عبد الملك بن مروان: إني لا أعرفك بالصدق.

<sup>(</sup>التهذيب ٩١/٩، ٩٢).

«السلام عليكم يا أهل القبور، أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تـزوجن، ودوركم قد سكنت، وأموالكم قد فرقت، فأجابه هاتف: يا عمر بن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدمناه فقد وجدناه، وما أنفقناه فقد ربحناه، وما خلفناه فقد خسرناه».

[1.۱] - حدثني محمد بن صالح القرشي، حدثني أبو سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري (") - وكان قد رأى الحسن - ثنا مالك بن دينار، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

«كنت مع رسول الله ﷺ خارجاً من جبال مكة إذ أقبل شيخ متوكئاً على عُكازة، فقال رسول الله ﷺ :

«مشية جني ونغمته» قال: أجل. قال: «من أي الجن أنت؟» قال: أنا هامة بن أهيم بن لاقيص بن إبليس. قال: «لا أرى بينك وبينه إلا أبوين» قال: أجل. قال: «كم أتى عليك؟» قال: أكلت عمر الدنيا إلا أقلها، لبثت ليالي قبل قابيل وهابيل، غلاماً ابن أعوام، أمشي بين الأكام، وأصطاد الهام، وآمر بفساد الطعام، وأورّش بين الناس وأغري بينهم. فقال نقال رسول الله على: «بئس عمل الشيخ المتوسم، والفتى المتلوم» فقال: دعني من اللوم والعذل، فقد جرت توبتي على يد نوح، فكنت معه فيمن آمن معه من المسلمين، فعاتبته في دعائه على قومه، فبكى وأبكاني، فقال: لا جرم أني من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولقيت هوداً فعاتبته في دعائه على قومه فبكى وأبكاني، وقال: إني من الجاهلين، ولقيت صالحاً فعاتبته في دعائه على قومه وأبكاني، وقال: إني من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولقيت شعيباً فعاتبته في دعائه على قومه فبكى وأبكاني، وقال: إني من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولقيت شعيباً فعاتبته في دعائه على قومه فبكى وأبكاني،

<sup>[</sup>١٠١]محمد بن صالح القرشي ابن مهران البصري، يلقب: أبو التَّيَّاح. صدوق إخباري. من الحادية عشرة، وهو الذي صنف كتاب «الدولة».

<sup>(</sup>التقريب ٢/١٧٠، ١٧١).

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله الأنصاري، أبو سلمة. شيخ بصري. قال العقيلي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن طاهر: كذاب.

<sup>(</sup>الميزان ٩٨/٣٥ \_ ٢٠٠).

وقال: إني من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وكنت مع إبراهيم خليل الرحمن إذ ألقي في النار، فكنت بينه وبين المنجنيق حتى أخرجه الله عز وجل منها، وجعلها عليه برداً، وسلاماً، وكنت مع يوسف الصديق في الجب فسبقته على وعره، وكنت معه في محبسه حتى أخرجه الله عز وجل منه، ولقيت موسى بالمكان الأثير، وكنت مع عيسى ابن مريم، فقال لي: عيسى: إن لقيت محمداً فأقر ثه مني السلام، يارسول الله قد بلغتك السلام، وقد آمنت بك. فقال رسول الله على : «وعلى عيسى السلام وعليك، يا هامة حاجتك؟». قال: إن موسى علمني التوراة، وعيسى علمني الإنجيل، فعلمني القرآن، فعلمه رسول الله عليه وما أراه إلاحياً.

[۲۰۲] ـ حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا يزيد بن يـزيد المـوصلي التيمي () مـولى لهم، ثنا أبـو إسحـاق الجـرشي، () عن الأوزاعي، عن مكحـول، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:

«غزونا مع رسول الله على حتى إذا كنا بفج الناقة عند الحجر إذا نحن بصوت يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد، المرجومة المغفور لها، المتاب عليها، المستجاب لها، فقال رسول الله على :

«يا أنس أنظر ما هذا الصوت» فدخلت الجبل، فإذا أنا برجل أبيض الرأس واللحية عليه ثياب بيض، طوله أكبر من ثلاثمائة ذراع، فلما نظر إليَّ قال: أنت رسول النبي؟ قلت: نعم. قال: ارجع إليه، فأقرئه مني السلام، وقل له: هذا أخوك الياس

<sup>(</sup>٣) أنظر: الإصابة ٦/٦٧٦. والضعفاء للعقيلي ٩٦/٤.

<sup>[</sup>١٠٢]يزيد بن يزيد البلوي الموصلي .حدّث عن أبي إسحاق الفزاري بحديث باطل، خرجـه الحاكم في مستدركه ـ فذكر هذا الخبر.

<sup>(</sup>الميزان ٤/١/٤).

قال الذهبي: هذا موضوع قبح الله من وضعه، وما كنت أحسب أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق الجرشي. حدَّث عن الأوزاعي بخبر باطل. ورواه عنه نكرة مثله من شيوخ بقية الحجازيين. (الميزان ٤٨٩/٤).

يريدأن يلقاك، فجاء النبي على وأنامعه حتى إذا كنت قريباً منه تقدم وتأخرت فتحدثا طويلاً، فنزل عليهما شيء من السماء شبيه السفرة، قدعواني فأكلت معهما فإذا فيه كمأة ورمان وكرفس، فلما أكلت قمت فتنحيت، وجاءت سحابة فاحتملته أنظر إلي بياض ثيابه فيها، تهوي به قبل الشام، فقلت للنبي على بأبي أنت وأمي هذا الطعام الذي أكلنا من السماء نزل عليك؟ فقال النبي على : «سألته عنه فقال لي : أتاني به جبريل في كل أربعين يوماً أكلة، وفي كل حول شربة من ماء زمزم، وربما رأيته على الجب يمسك بالدلو، فيشرب وربما سقاني» ".

[١٠٣] \_ حدثني أبي، أنا محمد بن مصعب القرقساني، ١٠٠ ثنا أبو بكر بن أبي مريم ١٠٠ تنا

«حج قوم فمات صاحب لهم بأرض فلاة فطلبوا الماء فلم يقدروا عليه، فأتاهم رجل فقالوا: دلنا على الماء. قال: إن حلفتم لي ثلاثاً وثلاثين يميناً أنه لم يكن صرًافاً، ولا مكاساً، ولا عريفاً، ولا بريداً، دللتكم على الماء، فحلفوا له ثلاثاً وثلاثين يميناً فدلهم على الماء، وكان منهم غير بعيد، قالوا: عاوناً على غسله، فقال: إن حلفتم لي ثلاثاً وثلاثين يميناً أنه لم يكن صرافاً، ولا مكاساً، ولا عريفاً، ولا بريداً، أعنتكم على غسله، فحلفوا له ثلاثاً وثلاثين يميناً، فأعانهم على غسله، ثم قالوا له: تقدم فصل عليه، فقال: لا إلا أن تحلفوا أربعاً وثلاثين يميناً أنه لم يكن صرافاً، ولا مكاساً، ولا عريفاً أنه لم يكن صرافاً، ولا مكاساً، ولا عريفاً أنه لم يكن

<sup>(</sup>٣) أنظر: المستدرك ٢/٦١٧. والإصابة ٢/٢٦/. والبداية والنهاية ١/٣٣٨. وهو موضوع كما قال الذهبي في التلخيص.

<sup>[</sup>١٠٣] محمد بن مصعب القرقساني، صاحب الأوزاعي. قال صالح جزرة: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي: ضعيف. وقال الخطيب: كثير الغلط لتحديثه من حفظه، ويذكر عنه الخير والصلاح.

<sup>(</sup>الميزان ٤٢/٤).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن عبـد الله بَن أبي مريم الغسـاني، الشـامي. ضعيف، وكــان قــد ســرق بيتــه فــاختلط. من السابعة. توفي سنة ١٥٦ هــ .

<sup>(</sup>التقريب ٢/٣٩٨).

صرافاً، ولا مكاساً، ولا عريفاً، ولا بريداً، فصلى عليه، ثم ذهبوا ينظرون فلم يروا أحداً، فكانوا يرون أنه ملك».

[١٠٤] - حدثني أبي، أنا عبد العزيز القرشي، (١) أنا إسرائيل، عن السدي، عن مولى عبد الرحمن بن بشر قال:

«خرج قوم حجاجاً في إمرة عثمان، فأصابهم عطش فانتهوا إلى ماء مالح، فقال بعضهم: لو تقدمتهم فإنا نخاف أن يهلكنا هذا الماء، فإن أمامكم الماء، فساروا حتى أمسوا فلم يصيبوا الماء، فقال بعضهم لبعض: لو رجعتم إلى الماء المالح فأدلجوا حتى انتهوا إلى شجيرات سمر، فخرج عليهم رجل أسود شديد السواد جسيم فقال: يا معشر الركب إنى سمعت رسول الله على يقول:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه، فسير واحتى تنتهوا إلى أكمة فخذوا عن يسارها فإذا الماء ثمّ. فقال بعضهم: والله إنا لنرى أنه شيطان، وقال بعضهم: ما كان الشيطان ليتكلم بمثل ما تكلم به، فساروا حتى انتهوا إلى المكان الذي وصف لهم، فوجدوا الماء ثُمّ». (")

[١٠٥] \_ وحدثني أبي، أنا يحيى بن أبي بُكير، ثنا عمارة بن زاذان قال:

<sup>[ ؟ •</sup> ١ - (١)] عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص أبن أمية القرشي السعيدي. أحد المتروكين. قال أحمد: لما حدَّث بحديث المواقيت تركته. وقال يحيى: كذاب خبيث، حدَّث بأحاديث موضوعة. وقال أحمد: لا يكتب حديث. وقال البخاري: تركوه.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٢٢/، ٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان صفحة ١٠٢. وآكام المرجان صفحة ٦٩.

<sup>[</sup> ١٠٥ - (١)] عمارة بن زاذان البصري ، الصيدلاني ، أبو سلمة . قال البخاري : ربما يضطرب في حديثه ، وقال أحمد : له مناكير . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال أبو داود : ليس بذاك . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال ابن عدي : هو عندي لا بأس به ممن يكتب حديثه .

<sup>(</sup>الميزان ١٧٦/٣، ١٧٧).

«كنت مع زياد النميري<sup>(۱)</sup> في طريق مكة فضلت ناقة لصاحب لنا، فطلبناها فلم نقدر عليها، فأخذنا نقتسم متاعه، فقلنا لزياد: ألا تقول شيئاً؟ قال: سمعت أنساً رضي الله عنه \_ يقول: تقرأ حم السجدة، وتسجد، وتدعو. فقلنا: بلى، فقرأ حم السجدة، ودعا فرفعنا رؤوسنا فإذا رجل معه الناقة التي ذهبت، فقال زياد: أعطوه من طعامكم فلم يقبل. قال: أطعموه. قال: إني صائم. قال: فنظرنا فلم نر شيئاً، قال: فلا أدري من كان».

[١٠٦] - حدثني محمد بن الحسين، حدثني أبو عبد الملك بن الفارسي، حدثني عبد الله بن سليمان - من أهل عسقلان وكان ما علمته فاضلا - حدثني رجل من العابدين ممن قدم علينا مرابطاً بعسقلان قال:

«قمت ذات ليلة للتهجد على بعض السطوح فإذا أنا بهاتف يهتف من البحر: إليكم معاشر العابدين إننا نفر من الأمم قبلكم: قسمت العبادة ثلاثة أجزاء فأولها: قيام الليل، وثانيها: صيام النهار، وثالثها: التسبيح، وهذا خير القسمة، فخذوا منه بالحظ الأوفر. قال: فسقطت والله لوجهي مما دخلني من ذلك».

[۱۰۷] - حدثني محمد بن الحسين، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الباهلي، عن السري بن إسماعيل () يذكر عن يزيد الرقاشي: () أن صفوان بن محرز المازني كان إذا قام بعده في الليل قام معه سكان داره من الجن فصلوا بصلاته، واستمعوا القرآن. قال السري: فقلت ليزيد: وأنى علم ذلك؟ قال: كان إذا قام سمع لهم

<sup>(</sup>٢) زياد بن عبد الله النميري البصري. ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره في الضعفاء أيضاً، فقال: لا يجوز الاحتجاج به.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٩٠، ٩١).

<sup>[</sup>١٠٧-(١)]السري بن إسماعيل الكوفي .قال القطان: استبان لي كذب في مجلس واحد. وقــال النسائي: متروك. وقال غيره: ليس بشيء. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. (الميزان ١١٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) يزيد بن أبان الرقاشي البصري، أبو عمرو الـزاهد العـابد. قـال ابن معين: هو خيـر من أبان بن أبي
عياش. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال ابن عـدي: أرجو أنـه لا
بأس به.

<sup>(</sup>الميزان ١٨/٤، ٤١٩).

ضجة فاستوحش لذلك، فنودي لا تفزع يا أبا عبد الله، فإنما إخوانك نقوم للتهجد كما تقوم، فنصلي بصلاتك. قال: فكأنه أنس بعد ذلك على حركتهم». (")

[١٠٨] ـ حدثني أبي، ثنا على بن الحسن بن شقيق، (١) أنا عبد الله بن المبارك، أنا عمر بن محمد بن المنكدر قال:

«بينا رجل بمنى يبيع شيئاً، ويحلف إذ قنام عليه شيخ فقال: يا هذا بع ولا تحلف فعاد يحلف، فقال: بع ولا تحلف. قال: أقبل على ما يعنيك. فقال: هذا مما يعنيني، فلما رآه لا يكف عنه اعتذر، فقال له الشيخ: آثر الصدق على ما يضرك على الكذب فيما ينفعك، وتكلم فإذا انقطع علمك فاسكت، واتهم الكاذب فيما يحدثك به غيرك. قال: رحمك الله أكتبني هذا الكلام. فقال: إن يقدر شيء يكن، ثم لم يره، فكانوايرونأنه الخضر عليه السلام». (٢٠

[١٠٩] ـحدثنا هارون بن عبد الله، ثنا أبو أسـامة، عن الأعمش، عن عمـرو بن مرة، عن أبي البختري(١) قال:

«بينا أبو الدرداء يوقد تحت قدر له إذ سمع في القدر صوتاً، ثم ارتفع الصوت يسبح كهيئة صوت الصَّبْرِ، ثم انكفأت القدر، ثم رجعت إلى مكانها، ولم ينضب منها شيء، فجعل أبو الدرداء ينادي: يا سلمان أنظر إلى العجب، أنظر إلى ما لم تنظر إلى مثله أنت ولا أبوك، فقال له سلمان: أما إنك لو سكت لسمعت من آيات الله الكبرى».

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان صفحة ٦٢. وآكام المرجان صفحة ٧٠.

<sup>[</sup>١٠٨-(١)]محمد بن علي بن شقيق المروزي ثقة. صاحب حديث من الحادية عشرة. مات سنة

<sup>(</sup>التقريب ١٩٢/٢). التهذيب ٣٤٩/٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: الإصابة ٢/١٣٠.

<sup>[</sup>١٠٩]]سعيد بن فيروز الطائي، أبو البختري. الكوفي. ثقة ثبت كثير الإرسال. من الثالثة. توفي سنة

<sup>(</sup>التقريب ٧٢/١. التهذيب ٧٢/٤).

قال الأعمش: وكان النبي ﷺ آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما.

[11٠] ـ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن السكن، ثنا محمد بن زياد بن زبار الكلبي (١)، ثنا العلاء بن برد بن سنان، (١) عن الفضل بن حبيب السراج، (١) عن مجالد (١) عن الشعبى، عن النضر بن عمرو الحارثي قال:

«إنا كنا في الجاهلية إلى جانبنا غدير، فأرسلت ابنتي بصحفة لتأتيني بماء، فأبطأت علينا، فطلبناها فأعيتنا، فسلونا عنها، قال: فوالله إني ذات ليلة جالس بفناء مظلتي إذ طلع عليَّ شيخ فلما دنا مني إذا ابنتي. قلت: ابنتي. قالت: ابنتك. قلت: أين كنت أي بنية؟ قالت: أرأيت ليلة بعثتني إلى الغدير إن جنياً استطار بي، فلم أزل عنده حتى وقع بينه وبين فريقين من الجن حرب، فأعطى الله عز وجل عهداً إن ظفر بهم أن يردني عليك، وإذا هي قد شحب لونها، وتمرط شعرها، وذهب لحمها، فأقامت عندنا فصلحت، فخطبها بنو عمها فزوجناها، وقد كان الجني جعل بينه وبينها أمارة، إذا رابها ريب أن تدخن له، وإن ابن عمها ذلك عيّب عليها فقال: جنية شيطانة ما أنت بأنسية، فدخنت فناداه منادٍ: مالك ولهذه، لو كنت تقدمت إليك لفقات عينيك، رعيتها في الجاهلية بحبي، وفي الإسلام بديني. فقال له الرجل: ألا تظهر حتى نراك؟ قال: ليس ذاك لنا، إن أبانا سأل لنا ثلاثاً: أن

<sup>[</sup>١١٠-(١)]محمـد بن زياد بن زبّـار الكلبي.قال يحيى بن معين: لا شيء. قــال الـذهبي: كــان شــاعــراً مشهوراً، قل ما روى من الحديث. قال جزرة: إخباري ليس بذاك.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) العلاء بن برد بن سنان الدمشقي. ضعفه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>الميزان ٩٧/٣).

<sup>(</sup>٣) الفضل بن حبيب. لم يتكلم عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>الجرح والتعديل ٧/٦٠).

<sup>(</sup>٤) مجالد بن سعيد الهمداني. مشهور صاحب حديث على لين فيه. قال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه.

نَرى ولا نُرى، وأن نكون، بين أطباق الشرى، وأن يعمّر أحدنا حتى تبلغ ركبتاه حَنكَهُ، ثم يعود فتى. قال: فقال: يا هذا ألا تصف لنا دواء حمى الربع؟ قال: بلى. قال: أما رأيت تلك الدويبة على الماء كأنها عنكبوت؟ قال بلى. قال: خلها، ثم السدد على بعض قوائمها خيطاً من عهن فشده على عضدك اليسرى، ففعل فكأنما نشط من عقال. قال: فقال الرجل: يا هذا ألا تصف لنا من رجل يريد ما تريد النساء؟ قال: هل ألمت به الرجال: قال: نعم. قال: لو لم يفعل لوصفت لك».

[١١١] ـ حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهـروي، (١) أنا هيثم، أنـا مجالـد، (١) عن الشعبي قال:

«عرض جان لإنسان مرة وكان الذي عرض له مسلم، فعولج فتركه، وتكلم. فقالوا: هل لديك عن حُمَّى الربع شيء؟ قال: نعم، يعمد إلى ذباب الماء، فيعقد فيه خيط من عهن، ثم يجعل في عضده، فهذا من حمى الربع». (٣)

[١١٢] ـ حدثني محمد بن عمر بن الحكم الهروي، حدثني الهيثم بن عدي، أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفي، (١) عن عبد الملك بن عمير، عن الشعبي، ثنا زياد ابن النضر الحارثي قال:

«كنا في غدير لنا في الجاهلية ومعنا رجل من الحي يقال له عمرو بن مالك ومعه ابنة له شابة رواد، فقال: أي بنية خذي هذه الصحفة فأتي الغدير، فأتيني من مائه، فوافاها عليه جان فاختطفها، فذهب بها، ففقدها أبوها فنادى في الحي، فخرجنا على كل صعب وذلول، وسلكنا كل شعب، ونقب، وطريق فلم نجد لها أثراً، فلما كان في

<sup>[</sup>١١١-(١)]إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي،أبو إسحاق. نزيل بغداد. كان حافظاً متقناً تقياً، من أعلم الناس بحديث هشيم.

<sup>(</sup>التهذيب ١٣٢/١، ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) مجالد بن سعيد. أنظر ترجمته في رقم (١١٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر: آكام المرجان صفحة ١١٠.

<sup>[</sup>١١٢\_(١)]إسحاق بن إبراهيم الثقفي الكوفي.قال ابن عدي: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه.

زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إذا هي قد جاءت، قد عف اشعرها، وأظفارها، فقام إليها أبوها يلثمها، ويقول: أي بنية أين كنت، وأين نبأت بك الأرض؟. قالت: أتذكر ليلة الغدير؟ قال: نعم. قالت: وافاني عليه جان فاختطفني، فذهب بي فلم أزل فيهم، والله ما نال مني محرماً، حتى إذا جاء الله بـالإسلام، غـزوا قوماً مشركين فيهم، أو غزاهم قوم مشركون منهم، فجعل لله عز وجل عليه إن هو ظفر وأصحابه أن يردني على أهلي، فظفر هو وأصحابه فحملني فاصبحت وأنا أنظر إليكم، وجعل بيني وبينه أمارة إذا أنا احتجت إليه أن أولول بصوتي فأخذوا من شعرها وأظفارها، ثم زوجها أبوها شاباً من الحي، فوقع بينه وبينها ما يقع بين الرجــل وزوجته فقال: يا مجنونة، إنما نشأت في الجن، فولولت بصوتها فإذا هاتف يهتف: يا معشر بنى الحارث اجتمعوا وكونوا أحباء كراماً. قلنا: يا هذا نسمع صوتاً، ولا نرى شيئاً. فقال: أنا رب فلانة، رعيتها في الجاهلية بحبي، وحفظتها في الإسلام بديني، والله ما نلت منها محرماً قط، إني كنت في أرض بني فلان نباءة من صوتها فتركت ما كنت فيه، ثم أقبلت فسألتها، فقالت: عيرني صاحبي أني كنت فيكم، قبال: والله لوكنت تقدمت إليه لفقأت عينيه، فتقدموا إليه: أي فَلَ: اظهر لنا نكافئك فلك عندنا الجزاء والمكافأة. فقال: إن أبانا سأل فيما سأل أن نُـرى ولا نُرى، وأن لا نخـرج من تحت الشرى، وأن يعود شيخنا فتى. فقالت لـه عجوز من الحي: أي فُـلُ بنيـة لي عُـريس أصابتها حمى الربع فهل لها عندك دواء؟ قال: على الخبير سقطت، أنظري إلى ذباب الماء الطويل القوائم الذي يكون على أفواه الأنهار فخذي سبعة ألوان عهن من أصفره، وأحمره، وأخضره، وأسوده، فاجعليه في وسط ذلك، ثم افتليه بين إصبعيك، تم أعقديه على عضدها اليسرى، ففعلت فكأنما أنشطت من عقال». (ا)

[١١٣] ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا خالد بن الحارث الهجيمي، ثنا سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى:

«أن رجلًا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاء ففقد، فانطلقت امرأته الى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فحدثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان صفحة ٩٥. وآكام المرجان صفحة ١٠٩.

فصدقوها، فأمرها أن تتربص أربع سنين فتربصت، ثم أتت عمر - رضي الله عنه - فأخبرته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتزوج، ثم إن زوجها الأول قدم، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [فقال عمر]: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته!! قال: إن لي عذراً. قال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاء فسبتني الجنُ، أو قال: أصابتني الجن، فكنت فيهم زماناً طويلاً، فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا سبايا، فكنت فيمن أصابوا، فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلم. قالوا: أنت على ديننا، لا يحل لنا سباؤك، فخيروني بين المقام وبين القفول، فاخترت القفول، فأقبلوا معي بالليل بشر يحدثونني، وبالنهار إعصار ريح أتبعها، قال: فما كان طعامك؟ قال: قلت: كل ما لم يذكر اسم الله عليه، قال: فما شرابك؟ قال: الجَدَفُ، الجدف ما لم يخمّر من الشراب. قال: فخيره عمر - رضي الله عنه - بين المرأة وبين الصداق. (١) يخمّر من الشراب. قال: فعنار حمن بن يونس ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال:

«انتسفت الجن رجلًا على عهد عمر \_ رضي الله عنه \_ فلم يـدروا أحي هـو أم ميت، فأتت امرأته عمر \_ رضي الله عنه \_ فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر وليه أن يطلق، ثم أمرها أن تعتد وتتزوج، فـإن جاء زوجها خُيّر بينها وبين الصداق». (١)

[110] ـ حدثنا منذر بن عمار الكاهلي أنا عمرو بن أبي المقدام (١) أنا الجصاصون: أنهم كانوا يسمعون نوح الجن على الحسين رحمة الله عليه:

مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود

<sup>[</sup>١١٣-(١)]أنظر لقط المرجان صفحة ٩٣.وآكام المرجان صفحة ٩٩.

<sup>[</sup>١١٤] أنظر: آكام المرجان صفحة ١٠٠.

<sup>[110-(</sup>١)] عمرو بن أبي المقدام: عمرو بن ثابت بن أبي المقدام بن هرمز الكوفي. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال أبو داود: رافضي. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

<sup>(</sup>الميزان ٢٤٩/٣).

## أبسوه من عليسا قسريه مش وجده خير الجدود"

[١١٦] ـ حدثني سويد بن سعيد، (١) ثنـا عمرو بن ثـابت، (٢) عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت:

«ما سمعت نوح الجن على أحد منذ قُبض النبي على حتى قبض الحسين، فسمعت جنية تنوح تقول:

ألا يا عين فاحتفلي بجهد ومن يبكي على الشهداء بعدي على رهط تقودهم المنايا إلى متجبّر في الملك عبد على

[۱۱۷] ـ حدثني محمد بن عباد بن موسى، ثنا هشام بن محمد، (۱) ثنا أبو حيزوم الكلبى، (۲) عن أمه قالت:

«لما قتل الحسين سمعت منادياً ينادي في الجبال، وهو يقول:

أبشروا بالعناب والتنكيل من نبي وملك وقبيل د وموسى وحامل الإنجيل<sup>(7)</sup>

أيها القوم قاتلون حسيناً كل أهل السماء يدعو عليكم قد لعنتم على لسان ابن داو

[١١٨] ـ وحدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين، ثنا أبو عاصم النبيل، عن عثمان بن مرة، عن أمه قالت:

«لما قتل عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ناحت الجن عليه، فقالوا:

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان صفحة ١٤٦. وآكام المرجان للشبلي ١٧٥.

<sup>[</sup>١١٦] اسويد بن سعيد، أبو محمد الهروي، الحدثاني الأنباري. احتج به مسلم، كان صاحب حديث وحفظ، لكنه عُمَّر وعمي، فربما لقن مما ليس من حديثه. وهو صادق في نفسه صحيح الكتاب.

<sup>(</sup>الميزان ٢ / ٢٤٨ ـ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) عمرو بن ثابت. أنظر ترجمته في رقم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٤٥. وآكام المرجان للشبلي صفحة ١٧٧.

<sup>[</sup>١١٧] هشام بن محمد الكلبي. سبق ترجمته، وهو معلوم الحال.

<sup>(</sup>٢) أبو حيزوم الكلبي: محمد بن السائب الكلبي، سبق ترجمته. وهو معلوم الحال.

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان صفحة ١٤٥. وآكام المرجان صفحة ١٧٨.

ليلة للجن إذ يَرْ مون بالصخر الصلاب إذ أقساموا بكرة يذ عون صقراً كالشهاب زينهم في الحي والمج لس فكاك الرقاب()

[119] - حدثني أبو سعيد المديني، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا عبد العزيز بن عمران، (١) عن الحكم، عن القاسم، عن أبيه، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال:

«نزل جن من الغرب شِعباً من شعاب اليمن، فتشاحنوا فيه، وأعدوا للقتال، فإذا صائح يصيح: يا هؤلاء على رسلكم، علام القتال في، فوالله لقد. . . . سبعون أعور كلهم اسمه عمرو».

[١٢٠] - حدثنا خالد بن خداش، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن الأصبع بن زيد، (١) عن أبي بلج قال:

«خرجت بعد المغرب فرأيت طائراً، قال إبراهيم أحسبه قال: أبيض ضخماً، وهو يقول: سبحان الله على خير فعله في الناس».

[١٢١] ـ حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، ثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن معن، عن عون بن عبد الله قال:

«بينا رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مهموم حزين، ينكت بشيء معه في الأرض إذ شيخ له صاحب مسحاة، فقال له: ما لي أراك مهموماً حزيناً؟ فرفع

<sup>[</sup>١١٨ -(١)]أنظر لقط المرجان صفحة ١٤٤ .وآكام المرجان للشبلي ١٧٥ .

<sup>[</sup>١١٩] عبد العزيز بن عمران الزهري المدني،وهو عبد العزيز بن أبي ثابت. قـال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٢٣٢، ٦٣٢).

<sup>[</sup>١٢٠.(١)] أصبع بن زيد الجهني، مولاهم الواسطي وثقه ابن معين. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن سعد: ضعيف.

<sup>(</sup>الميزان ١/٢٧٠).

<sup>[</sup>١٢١-(١)]أنظر: حلية الأولياء ٢٤٤/٤. والمصنف لابن أبي شيبة ١٣/٣٩٠.

رأسه فلما رأه كأنه ازدراه، فقال: لا شيء. فقال صاحب المسحاة: أللدنيا؟!! فإن الدنيا عرض حاضر، يأكل منه البر والفاجر، والآخرة أجل صادق، يحكم فيها ملك قادر، يفصل بين الحق والباطل، حتى ذكر أنها مفاصل كمفاصل اللحم من أخطأ شيئاً أخطأ الحق. قال: فلما سمع ذلك منه كأنه أعجبه، قال: فقال: اهتمامي لما فيه المسلمون. قال: فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين، وسل فمن ذا الذي سأل فلم يعطه، ودعاه فلم يجبه، وتوكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه. قال: فطفقت أقول: اللهم سلمني، وسلم مني. قال: فتجلت، ولم أصب فيها بشيء».

قال مسعر: يرون أنه الخضر عليه السلام. (١)

[١٢٢] - حدثنا سويد بن سعيد، ثنا خالد بن عبد الله الرومي اليامي قال:

«استودع عند محمد بن المنكدر وديعة ، فاحتاج إليها فأنفقها ، فجاء صاحبها يطلبها ، فقام محمد بن المكندر فصلى ، ودعا ، فكان من دعائه أن قال : يا ساد الهواء بالسماء ، ويا كابس الأرض على الماء ، ويا واحداً قبل كل أحد كان ، ويا واحداً بعد كل أحد كان ، ويا واحداً بعد كل أحد يكون أدِّ عني أمانتي ، فإذا هاتف يهتف : خذ هذه فأدِّها عن أمانتك ، واقصر في الخطبة فإنك لن تراني «(۱).

[١٢٣] - حدثني محمد بن الحسين، ثنا إبراهيم بن داود، حدثني سهل بن حاتم - وكان من العابدين - حدثني أبو سعيد - رجل من أهل الإسكندرية - أنه قال:

«كنت أبيت في مسجد بيت المقدس، فكان قل ما يخلو من المتهجدين. قال: قمت ذات ليلة بعدما قد مضى ليل طويل، فنظرت فلم أر في المسجد متهجداً، فقلت: ما بال الناس الليلة لا أرى منهم أحداً يصلي، فوالله إني لأفكر في ذلك في نفسي، إذ سمعت قائلًا بقول من نحو القية التراعل الصخوة كلمات، كاد والله أن

نفسي إذ سمعت قائلاً يقول من نحو القبة التي على الصخرة كلمات كاد والله أن يصدع بهن قلبي كمداً واحتراقاً وحزناً. قلت: يا أبا سعيد، وما قال؟ قال: سمعته بقول بصوت حزين:

مطاعم غمص بعده الموت منقضب

يا عجباً للنـاس لذت عيـونهم

۱۲۱ - (۱)]أنظر: مجابي الدعوى صفحة (٦٦).

## فطول قيام الليـل أيسـر مؤنـة وأهـون من نار تفـور وتلتهب

قال فسقطت والله لوجهي، وذهب عقلي، فلما أفقت نظرت فإذا لم يبق متهجد

[١٧٤] - حدثني سليمان بن أبي شيخ، ثنا حسين الجعفي، عن الحسن بن الحُرّ مولى بن أسد، عن ميمون بن أبي شبيب() - وكان كوفياً - عن عائذ الله قال:

«أردت أن أكتب كتاباً فكنت إن كتبت [.....] كذبت وحبس كتابي، وإن تركته صدقت، وفتح كتابي فاعتزمت على تركه فسمعت منادياً من جانب البيت يقول:
﴿ يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا﴾». (٢)

[١٢٥] - حدثني سليمان بن أبي شيخ، ثنا الحسين بن علي الجعفي، عن الحسن بن الحر، عن ميمون بن أبي شبيب قال:

«أردت الجمعة في إمرة الحجاج فجعلت أقول أحياناً أذهب، وأحياناً لا أذهب، فسمعت منادياً ينادي من جانب البيت: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَـوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْر الله ﴾». (1)

[١٢٦] ـ حدثني عبد الله بن عمرو البلخي حدثني محمد بن أبي الوزير حدثني إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي حدثني المَرْيَميّ قال:

«كنت أقنص الحمر فخرجت ذات يوم فبنيت كوخاً في الموضع الذي ترده للشرب، فلما وردت سددت سهاماً، فإذا أنا بهاتف يقول: يا مُنْهُلّة أحمُرك فنفرت

أنظر: (الميزان ٥٢٢/٣).

[١٢٤]ميمون بن أبي شبيب. عن علي بن أبي طالب.ولم يسمع منه شيئًا. قال أبوحاتم: صالح الحديث. وقال أبو داود: لم يدرك عائشة.

<sup>[</sup>١٢٣]محمد بن الحسين البرجلاني، صاحب كتاب الزهد. سبق ترجمته.

<sup>(</sup>الميزان ٢٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة: إبراهيم، الآية: ٢٧.[ ١٢٥ - (١)] سورة: الجمعة، الآية: ٩.

<sup>[</sup>١٢٦ - (١)]أنظر آكام المرجان صفحة ١٣٢.

الحمر كلها، قال: فانصرفت ومعي جارية لي، يقال لها: مرجانة، وحماران، فشددتهما من وراء الجبل، وفوقت سهمي، وجلست أرقبهما، فلما طلعت الحمر لم أحتج إلى تلبّث فرميتها، فصرعت حماراً منها، ثم قلت:

# قد فقد حمارها منهلة أتبعتها سُخيلَة مُنْسلَّة كُنْسلَّة كَالَّة على الجَلَّة المُنْسلَّة المُنْسلَّة المُنْسلَة المُناسلة الم

فأجابني مجيب:

قد فقدت حمارها مرجانة اتبعتها سخيلة حُسْبانة من قبضة عُسراء في شريانة

فقالت الجارية: يا مولاي قد مات والله أحد الحمارين». (١)

[١٢٧] - حدثني أبو بكر التيمي رجل من ولد أبي بكر الصديق قال: سمعت رجلًا من بنى عقيل قال:

«صدت يوماً تيساً من الظباء فجئت به إلى منزلي فأوثقته هناك، فلما كان من الليل سمعت هاتفاً يقول: أيا فلان هل رأيت حمل الشامي؟ قال: نعم أخبرني جني أن الإنسي أخذه. قال: أما ورب البيت لئن كان أحدث فيه شيئاً لأحدثن فيه مثله، فلما سمعت ذلك جئت إلى التيس فأطلقته فسمعته يدعوه، فأقبل نحو الصوت، وله حنين وإرزام كحنين الحمل وإرزامه». (۱)

[١٢٨] - وحدثني أبو بكر التيمي قال: صاد رجل قنفذاً فكفأ عليه برمة فبينا هو على الماء إذ نظر إلى رجلين عريانيين، وأحدهما يقول: واكبده إن كان عفاراً ذُبح فقال الآخر: ثكلت بعل عمتي إن لم أنح. فلما سمعت ذلك جئت إلى البرمة وله جلبة تحتها فكشفت عنه، فمر يخطر». (١)

[١٢٩] - حدثني أبي، أنا علي بن عاصم، (١) أنا التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن

<sup>[</sup>١٢٧-(١)] أنظر: لقط المرجان صفحة ١٣٦. وآكام المرجان ١٤٩.

<sup>[</sup>١٢٨ ـ (١)] أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٣٦. وآكام المرجان صفحة ١٣٧.

<sup>[</sup>١٢٩-(١)]علي بن عـاصم بن صهيب الـواسـطي، التميمي مـولاهم.صــدوق يخـطيء ويُصــرُ، ورمي

#### حذيفة قال:

«خرج فتية يتحدثون، فرأوا إبلاً معقلة، فقال بعضهم: كأن هذه الإبل ليس معها أربابها؟ قال: فأجابهم: تبعد منها إن أربابها حُشروا ضحى».

[ ١٣٠] ـ حدثني هارون بن عبد الله، حدثني محمد بن أبي لبشة قال:

«سمعت هاتفاً في البحر ليلاً، فقال: كذب المريسي على الله عز وجل. ثم هتف ثانية فقال: لا إله إلا الله على ثمامة، والمريسي لعنه الله. قال: وكان معنا في المركب رجل من أصحاب بشر المريسي فخر ميتاً».

[١٣١] \_ حدثني يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن ابن خالد بن مسلمة القرشي قال :

«لما مات الحسين بن الحسين بن علي اعتكفت فاطمة بنت الحسين على قبره سنة، وكانت امرأته، ضربت على قبره فسطاطاً، فكانت فيه، فلما مضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلت المدينة، فسمعوا صوتاً من جانب البقيع: هل وجدوا ما فقدوا؟ فسمع من الجانب الآخر: بل يئسوا فانقلبوا».

[١٣٢] - حدثني الحسن بن جمهور، حدثني ابن أبي إلياس، حدثني أبي، عن عباد ابن إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال:

«بينا أنا بفناء داري إذ جاءني رسول زوجتي فقالت: أجب فلانة، فاستنكرت ذلك، فدخلت، فقلت: مه. فقالت: إن هذه الحية \_ وأشارت إليها \_ كنت أراها بالبادية، إذا خلوت، ثم مكثت لا أراها، حتى رأيتها الآن، وهي هي أعرفها بعينها. قال: فخطب سعد خطبة، فحمد الله عز وجل، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإنك قد آذيتني، وإني أقسم لك بالله عز وجل إن رأيتك بعد هذا لأقتلنك، فخرجت الحية فانسابت من باب البيت، ثم من باب الدار، وأرسل معها سعد إنساناً. فقال: أنظر

بالتشيع .

<sup>(</sup>التقريب ٢/ ٣٩. التهذيب ٧/ ٣٤٤).

<sup>[</sup>١٣٢] أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٢٧. وآكام المرجان للشبلي صفحة ٩٦.

أين تـذهب، فتبعها، حتى جـاء المسجد، ثم جـاءت منبر رسـول الله ﷺ فـرقت فيـه مصعدة إلى السماء حتى غابت».

[١٣٣] - حدثنا الحسن بن عرفة العبدي، حدثني إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل المؤدب، (١) عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال:

«غزونا فنزلنا في جزيرة، فإذا حجرة كبيرة، فقال رجل من القوم: إني أرى حجرة كبيرة فلعلكم تؤذون من فيها، فحولوا نيرانهم. فأتى من الليل، فقيل له: إنك دفعت عن ديارنا، فسنعلمك طباً تصيب به خيراً، إذا ذكر لك المريض وجعه فما وقع في نفسك أنه دواؤه فهو دواؤه. قال: فكان يؤتى في مسجد الكوفة. قال: فأتاني رجل عظيم البطن، فقال: انعت لي دواء فإني كما ترى إن أكلت، وإن لم آكل. فقال: ألا تعجبون لهذا يسألني وهو ميت في هذا اليوم من قائل. قال: فرجع ثم أتاه عند وفاء تعجبون لهذا يسألني وهو ميت في هذا اليوم من قائل. قال: سلوه ما فعل وجعه. قال: ذهب. قال: أنا خوفته بذلك». (1)

[١٣٤] ـ حدثني هارون بن سفيان، ثنا أبـوعاصم، عن حسـام بن مِصَكَ، (١) عن أبي معشر، (٢) عن إبراهيم: «أنه كره التبول في الجُحر، وقال: هي مساكن الجن».

[١٣٥] ـ حدثنا هارون بن عبد الله، ثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن عمـرو بن مرة،

<sup>[</sup>١٣٣ - (١)]أبو إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان.مشهور بكنيته. صدوق يُغرب.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٣٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان صفحة ١٣١. وآكام المرجان للشبلي، صفحة ١١٠.

<sup>[</sup>١٣٤-(١)] حسام بن مصك، أبو سهل الأزدي. بصري. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: مطروح الحديث. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال الدارقطني: متروك. وقال النسائي ضعف

<sup>(</sup>الميزان ١/٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) نجيح، أبو معشر السندي الهاشمي، مولاهم المدني. صاحب المغازي. قال ابن معين: ليس بالقوي، كان أمياً يتقى من حديثه المسند، وقال ابن مهدي: يعرف وينكر. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال البخاري وغيره: منكر الحديث.

<sup>(</sup>الميزان ٤/٦٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨).

عن أبي البختري قال:

«بينا أبو الدرداء يوقد تحت قدر له إذ سمع في القدر صوتاً، ثم ارتفع الصوت ينشج كهيئة صوت العير، ثم انكفأت القدر، ثم رجعت إلى مكانها ولم ينضب منها شيء، فجعل أبو الدرداء ينادي: يا سلمان أنظر إلى العجب، أنظر إلى ما لم تنظر إلى مثله أنت ولا أبوك، فقال له سلمان أما إنك لو سكت لسمعت من آيات الله الكبرى».

قال الأعمش: وكان النبي على آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما.

[١٣٦] ـ حدثنا هارون بن عبد الله، ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال:

«كان أبو الدرداء وسلمان \_ رضي الله عنهما \_ يأكلان في صحفة، إن سبح سلمان سبحت الصحفة بما فيها، قال: فكان أحدهما يكتب إلى صاحبه يذكر إياه الصحفة».

[١٣٧] حدثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو بكر الحنفي ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:

«الطعام يسبح». (١)

[۱۳۸] ـ هارون بن عبد الله ثنا أبو النضر ثنا سليمان بن المغيرة قال: «كان مطرف إذا دخل بيته فسبح سبحت معه آنية بيته». (١)

[١٣٩] ـ حدثنا هارون بن عبد الله، ثنا أبو أسامة، عن مسعر، عن الأعمش، عن أبي صالح: أنه سمع نقيض باب، فقال: هذا من تسبيح.

[١٤٠] ـ حدثني إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنا إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله الصنعاني، حدثني عبد العزيز بن جَوْران قال:

<sup>[</sup>١٣٧ ـ(١)]أنظر: تفسير ابن كثير ٤٢/٣ .وتفسير الطبري ٦٥/١٥ .

<sup>[</sup>١٣٨ ـ (١)]أنظر: حلية الأولياء ٢/٥٠٨ الزهد للإمام أحمد صفحة ٢٩٦.

«قلنا لوهب بن منبه: يا أبا عبد الله، إنَّا لنسمع الله عز وجل يقول: ﴿وَإِن مِّن شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (١) فعظام المسلمين التي في القبور هي من الشيء؟ قال: نعمه

[181] ـ حدثني عبد الله بن عمرو، حدثني محمد بن علي بن حمزة المروزي، أنا علي بن الحسن، أنا عبد الله ـ يعني ابن المبارك ـ عن رباح بن زيد قال: قال أبو عوسجة ـ وكان أحد العُبَّاد ـ لوهب بن منبه:

رهما آسى على شيء من الدنيا إلا فراقي العبادة. فقال له وهب: فإن جسدك يسبح في قبرك».

[١٤٢] ـ حدثنا خلف بن هشام، ثنا حماد بن زيد، عن يـزيد بن حـازم، عن عكرمـة في قوله عز وجل: ﴿وَإِن من شَيْءٍ إِلّا يُسبحُ بحمدهِ﴾ (١) قال: كلُّ شيء حي(١).

[١٤٣] - حدثنا عبد الرحمن بن نافع، ثنا أبو تُمَيْلة، عن جرير أبي الخطاب العدوي

«كنت مع الحسن على خوان. فقال له يزيد الرقاشي: يسبح هذا الخوان؟ قال: قد كان يسبح مرة». (١)

[128] - حدثنا أحمد بن حاتم الطويل، ثنا عمر بن هارون البلخي، (١) عن ربيعة بن عثمان: أن حيي قال: قلت لأبي هريرة - رضي الله عنه - أسمع نقعقعاً، ونقيضاً؟

<sup>[</sup> ١٤٠ ـ (١)] سورة: الإسراء، الآية: ٤٤.

<sup>[</sup>١٤٢ ـ (١)]سورة: الإسراء، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير ابن كثير ٢/٣.

<sup>[</sup>١٤٣ ـ (١)]أنظر: تفسير ابن كثير ٤٣/٣. وتفسير الطبري ١٥/١٥.

<sup>[188-(</sup>١)] عمر بن هارون البلخي، أبو حفص. كان من أوعية العلم على ضعفه قال ابن مهدي، وأحمد، والنسائي: متروك الحديث. وقال يحيى: كذاب، خبيث. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال علي والدارقطني: ضعيف جداً. وقال ابن المديني: ضعيف جداً. وقال صالح جزرة: كذاب. وقال ابن معين: ليس بشيء.

<sup>(</sup>الميزان ٢٢٨/٣، ٢٢٩).

قال: ذلك تسبيح الجدر.

[150] - حدثنا عبد الرحمن بن نافع، ثنا أبو تميلة، عن عيسى بن عبيد: سمعت عكرمة يقول:

«لايعيبن أحدكم ثوبه، ولا دابته فإن كل شيء يسبح الله عز وجل».

قال يحيى: فحدثت به الحسين بن واقد فقال: حدثني يزيد النحوي عن عكرمة قال: «الشجر تسبح والأسطوانة تسبح». (١)

[١٤٦] - حدثني عبد الرحمن بن نافع، ثنا زيد بن الحباب، (١) عن الأشجعي، (١) عن مسعر، عن الأعمش، عن أبي صالح قال: «صرير الباب تسبيح».

[١٤٧] ـ حدثني علي بن شعيب، ثنا معن بن عيسى، حدثني أبو سلام (١) مولى بني زهرة قال: سمعت علي بن عبد الله يكره وسخ الثوب، ويقول: الثوب يسبح.

[١٤٨] ـ حدثني يعقوب بن عبيد، (١ أنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء قال:

«بينا رجل يمشي في فلاة من الأرض أهل الهلال فسمع قائلًا يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والهدى والمغفرة، والتوفيق لما ترضى، والحفظ لما تسخط، ربي وربك الله . فجعل يردده عليَّ حتى حفظته.

<sup>[</sup> ١٤٥ - (١)] أنظر: تفسير الطبري ١٥/١٥.

<sup>[</sup>١٤٦-(١)]زيـد بن الحباب، الحسين العكلي،أصله من خراسان، وكـان بـالكـوفـة، ورحـل في طلب الحديث فأكثر منه. وهو صدوق يخطىء في حديث الثوري. من التاسعة. توفي سنة ٢٠٣ هـ. (التقريب ٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) الأشجعي: عبيد الله بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفي. ثقة مأمون. أثبت الناس كتاباً. في الثوري.

<sup>[</sup>١٤٧] أبو سلام. أنظر الجرّح والتعديل ٩/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>التقريب ١/٣٦٨. التهذيب ٧/٣٤).

<sup>[</sup>١٤٨-(١)]يعقوب بن عبيد بن أبي موسى،النهرتيري. سكن بغداد وحدَّث بها عن علي بن عـاصم، وأبي عاصم النبيل. وعنه ابن أبي الدنيا، ومجمد بن مخلد. صدوق. توفي سنة ٢٦١ هـ.

<sup>(</sup>الجرح والتعديل ٢١٠/٩. تاريخ بغداد ٢٨٠/١٤).

[129] - حدثني سريج بن يونس، ثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت ليثاً، (۱) عن معروف بن أبي معروف (۱) قال: «لما أصيب عمر سُمع قائل يقول:

ليبك على الإسلام من كان باكيا فقد أوشكوا هلكي وما قدم العهد وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد

[ • 10 ] ـ حدثنا خالد بن خداش، ثنا عبيـد الله بن وهب، عن سفيان، عن إبـراهيم، عن عروة بن رويم، عن العرباض بن سارية قال:

«دخلت مسجد دمشق فصليت فيه ركعتين، وقلت: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي فاقبضني إليك، وإلى جانبي شاب لم أر أجمل منه، على دواج أخضر، فقال لي: ما هذا الذي تقول!! قلت: فكيف أقول؟ قال: قل: اللهم حسن العمل، وبلّغ الأجل، قلت: من أنت؟ قال: أنا زنائيل الدي يسلي الحزن من صدور المؤمنين، ثم التفت فلم أر أحداً».

[١٥١] ـ حدثنا رجاء بن السندي، ثنا عبد الله بن بكر، عن محمد بن ذكوان، ١٠٠ عن رجاء بن حيوة قال:

«كنت واقفاً على باب سليمان بن عبد الملك فأتاني آت لم أره قبل ولا بعد. فقال: إنك قد ابتليت بهذا، وفي دنوك منه الزيغ، يا رجاء عليك بالمعروف، وعون الضعيف، يا رجاء إنه من رفع حاجة لضعيف إلى سلطانٍ لا يقدر على رفعها، ثبت

<sup>[</sup>١٤٩ - (١) اليث بن أبي سليم زنيم القرشي، اسم أبيه: أيمن، وقيل غير ذلك. صدوق، اختلط أخيراً، من السادسة. توفي سنة ١٤٨ هـ .

<sup>(</sup>التقريب ٢/١٣٨):

<sup>(</sup>٢) معروف بن أبي معروف البلخي. قال ابن عدي: يسرق الحديث.

<sup>(</sup>الميزان ٤/٥٤، ١٤٦).

<sup>[</sup>١٥١-(١)]محمد بن ذكوان. قال البخاري: منكر الحديث. وقواه ابن حبان. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: محمد بن ذكوان عن منصور: منكر الحديث.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٣٥).

الله قدميه على الصراط، يوم تزول الأقدام». (")

[١٥٢] ـ حدثني أحمد بن إبراهيم، (١) ثنا خلف بن تميم (١) حدثني محمد بن طلحة القرشى: أنه عاد مريضاً بالمصيصة فسمعه يقول:

بادرت الدار ذا المال الدي جمع الدنيا بحرص ما فعلْ قال: فأجبت:

كأن في دار سواها داري عللته بالمنى ثم انتقل

[١٥٣] \_ حدثني الحسن بن حماد الضبي، أنا محمد بن الحسن بن أبي يريد الهمداني، (١) عن عمرو بن قيس، عن زاذان قال:

«تخلفت عن الجمعة أيام الحجاج جمعاً، فلما كان ذات جمعة تهيأت للصلاة، فهتف بي هاتف من جانب البيت: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾. (\*) الآية ».

[108] - حدثني إبراهيم بن محمد، حدثني الحسن بن عرفة، حدثني أبي: عرفة بن يزيد، (١) عن أبي الأسمر العبدي ـ ولقيته بالموصل ـ قال:

<sup>(</sup>٢) أنظر: الإصابة ٢/١٣٣. وحلية الأولياء ١٧١/٥.

<sup>[</sup>١٥٢ ـ (١)] أحمد بن إبراهيم بن كثير،أبو عبد الله العبدي البغدادي. المعروف بـالدورقي. أخـو يعقوب. كان أبوه ناسكاً في زمانه، ثقة حافظ. توفي سنة ٢٤٦ هـ .

<sup>(</sup>التقريب ١/٩، ١٠).

<sup>(</sup>٢) خلف بن تميم بن أبي عتاب، أبو عبد الرحمن الكوفي، نزيل المصيصة. صدوق عابد، من التاسعة. توفي سنة ٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>التقريب ١/٢٢٥).

<sup>[</sup>١٥٣-(١)] محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ،الكوفي. قال ابن معين: قد سمعنا منه ، ولم يكن بثقة ، وقال مرة: كان يكذب. وقال أحمد: ما أراه يسوى شيئاً. وقال النسائي: متروك. وقال أبو داود: ضعيف، وقال مرة: كذاب، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي .

<sup>(</sup>الميزان ١٤/٣).

<sup>(</sup>٢) سورة: الجمعة، الآية: ٩.

<sup>[</sup>١٥٤ - (١)]عرفة بن يزيد العبدي ما حدَّث عنه سوى ولده الحسن. فذكر خبراً منكراً.

«خرج رجل في جوف الليل إلى ظهر الكوفة، فإذا هو بشيء كهيئة العرش، وإذا حوله جمعٌ قد أحدقوا به. قال: فكمن الرجل ينظر إليهم إذ جاء شيء حتى جلس على ذلك العرش، ثم قال - والرجل يسمع - : كيف لي بعروة بن المغيرة؟ فقام شخص من ذلك الجمع فقال: أنا لك به، فقال: عليَّ به الساعة. قال: فتوجه نحو المدينة فمكث ملياً، ثم جاء حتى وقف بين يديه فقال: ليس لي بعروة بن المغيرة سبيل. فقال الذي على العرش: ولم؟ قال: لأنه يقول كلاماً حين يصبح، وحين يمسي، فليس لي إليه سبيل. قال: فتفرق ذلك الجمع، وانصرف الرجل إلى منزله، يمسي، فليس لي إليه سبيل. قال: فتفرق ذلك الجمع، وانصرف الرجل إلى منزله، فلما أصبح غدا إلى الكناسة فاشترى جملاً ثم مضى حتى أتى المدينة، ولقي عروة بن المغيرة، فسأله عن الكلام الذي يقوله حين يصبح، وحين يمسي، وقص عليه الرجل القصة. قال: فإني أقول حين أصبح، وحين أمسي: آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم ثلاث مرات»(٢).

[١٥٥] - حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا علي بن عثمان اللاحقي (١)، حدثتني عبيدة بنت الوليد بن مسلم أبي بشر، عن الوليد أبيها أبي بشر:

«أن رجلاً أتى شجرة ، أو نخلة فسمع فيها حركة ، فتكلم فلم يجب ، فقرأ آية الكرسي ، فنزل إليه شيطان . فقال له : إن لنا مريضاً فيم نداويه ؟ قال : بالذي أنزلتني به من الشجرة » ث .

[١٥٦] - حدثني الحسين بن علي الأسود، ثنا أبو أسامة، ثنا يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، (١) عن أبي المنيب الحمصي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن

<sup>(</sup>الميزان ٦٣/٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان ١٠٥. وآكام المرجان صفحة ١١٨.

<sup>[</sup>١٥٥ -(١)]علي بن عثمان اللاحقي .ثقة صاحب حديث. يروي عن حماد بن سلمة، وجويرة بن أسمـاء. وعنه أبو زرعة، وأبو حاتم، ووثقه. وقال ابن خراش: فيه اختلاف.

<sup>(</sup>الميزان ٣/١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٠٣.

<sup>[</sup>١٥٦ ـ (١)]يزيد بن سنان،أبو فروة الرهاوي، مولي بني تميم. ضعفه ابن معين، وأحمد، وابن المــديني. =

أبى الدرداء \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ :

«الجنُّ ثـلاثةُ أصنافٍ: صنفٌ حياتٌ، وعقاربٌ، وخشاشُ الأرضِ، وصنفٌ كالريح في الهواءِ، وصنفٌ عليهم الحسابُ والعقابُ». (")

[١٥٧] حدثني الحسين بن علي العجلي، ثنا أبو أسامة، عن الأجلح، (١) عن أبي الزبير قال:

«بينا صفوان بن عبد الله قريباً من البيت إذ أقبلت حية من باب العراق، حتى طافت بالبيت سبعاً، ثم أتت الحجر فاستلمته، فنظر إليها عبد الله بن صفوان فقال: أيها الجان قد قضيت عمرتك، وإنّا نخاف عليك بعض صبياننا، فانصرفي، فخرجت راجعة من حيث جاءت». (\*)

[١٥٨] ـ حدثني الحسن بن جمهور، حدثني ابن أبي إلياس، عن عبد العزيـز بن أبي سلمة الماجشون، عن عمه، عن معاذ بن عبيد الله بن معمر قال:

«كنت جالساً عند عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ فجاءه رجل فقال: ألا أخبرك يا أمير المؤمنين عجباً: بينا أنا بفلاة كذا وكذا إذا إعصاران قد أقبلا، أحدهما من ههنا، والآخر من ههنا، فالتقيا، فتعاركا ثم تفرقا، وإذا أحدهما أكبر من الأخر، فجئت معتركهما فإذا من الحيات شيء ما رأت عيناي مثله قط كثرة، وإذا ريح

وقال البخاري: مقارب الحديث. تركه النسائي.

<sup>(</sup>الميزان ٤/٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: معجم الطبراني الكبير ٢١٤/٢٢. والمستدرك ٢/٥٦/. والجامع الكبير ١٠٣٦٧. والأسماء والصفات للبيهقي صفحة ٣٨٨.

<sup>[</sup>۱۰۷-(۱)] أجلح بن عبد الله، أبو حُجَيّة الكندي، الكوفي. يقال: اسمه: يحيى. وثقه ابن معين، وأحمد بن عبد الله العجلي. وقال أحمد: ما أَقْرَبه من فِطْر. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي: ضعيف، وله رأي سوء. وقال القطان: في نفسي منه شيء. وقال ابن عدي: شيعي صدوق. وقال الجوزجاني: الأجلح مفتر.

<sup>(</sup>الميزان ١/٨٧، ٧٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان صفحة ٦٣. وآكام المرجان للشبلي صفحة ٤٧.

[١٥٩] - أخبرني أبي، أنا محمد بن جعفر، (١) ثنا مستلم يَعني ابن سعيد عن حبيب قال:

«رأت عائشة ـ رضي الله عنها ـ حية في بيتها فأمرت بقتلها، فأتيت في تلك الليلة في المنام، فقيل لها: إنها من النفر الذين سمعوا الوحي من النبي على فأرسلت إلى اليمن فابتيع لها أربعون رأساً فأعتقتهم». (٢)

[١٦٠] - حدثني محمد بن حسان السمتي، (١) ثنا أبو الحكم الخراساني، ثنا زيد العمي، (١) حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال:

«بينا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يسيىر فيما بين مكة والمدينة في أحد [ . . . . . . ] ـ إذ سمع هاتفاً يهتف: أتلوا الآيات، فطُلب فلم يوجد».

<sup>[</sup>١٥٨-(١)]أنظر: لقط المرجان صفحة ٤٧.وآكام المرجان للشبلي صفحة ٥٩.

<sup>[</sup>١٥٩]محمد بن جعفر المدني البصري، المعروف بغندر. ثقة، صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. من التاسعة، مات سنة ١٩٣ هـ ، أو ١٩٤ هـ .

<sup>(</sup>التقريب ١٥١/٢. التهذيب ٩٦/٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: آكام المرجان للشبلي صفحة ٨٤.

<sup>[</sup>١٦٠-(١)]محمـد بن حسـان السمتي، أبـوجعفـر.صـدوق لين الحـديث. من العــاشــرة. تـــوفي سنــة (٢٢٨ هــ).

<sup>(</sup>التقريب ١٥٣/٢ التهذيب ١١١/٩. وتاريخ بغداد ٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) زيد بن الحواري العمي، أبو الحواري البصري. قال ابن معين: صالح. وقال مرة: لا شيء. وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه. وقال الدارقطني: صالح. وضعفه النسائي. وقال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه. وقال السعدي: متماسك.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٢٠١).

[171] ـ وحدثني عبد الحميد، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عائشة قالت: ناحت الجن على عمر ـ رضي الله عنه ـ [قبل أن يقتل بثلاث، قالت:].

جزى الله خيراً من أمير وباركت وليت أموراً ثم غادرت بعدها فمن يسع أو يركب جناحي نعامة وما كنت أخشى أن تكون وفاته فيا لقتيل بالمدينة أظلمت فلقاك ربك بالجنان تحية

يد الله في ذاك الأديم الممسزق نوائع في أكمامها لم تُفتَّق ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق بكفي سليفاً أزرق العين مطرق له الأرض واهتز الغضاة بأسوق ومن كسوة الفردوس لا تتخرق(1)

[١٦٢] \_ حدثني محمد بن صالح ،عن يحيى التميمي ، عن شيخ من باهلة حدثه قال :

«كان بالمدينة أخوان بينهما إخاء ومودة فتصارما، فمات أحدهما في الصرم، فدفن بالدوم، فمر الباقي بقبر الميت، فلم يعرج عليه، ولم يسلم، فهتف به هاتف من القبر:

أجدك تطوي الدوم ليلًا ولا ترى وبالدوم ثـاو لـو ثـويت مكـانــه

اعد ذنوباً فيك كنت أجترء منها تركتك في طول الحياة وأبتغي

عليك لأهل الدوم أن تكلَّما فمر بأهل الدوم عاج فسلَّما

فلا أنا فيها كنت أسوا وأظلما كلامك لما كنت رسماً وأعظما

قال: فكان أحدهما قد آل على نفسه أن لا يكلم صاحبه فمات قبل أن يكلمه». (')

[١٦٣] \_ حدثني يعقوب بن عبيد، ثنا علي بن عاصم، (١) عن سوار بن عبد الله، (٢) عن

<sup>[</sup>١٦١-(١)]أنظر: لقط المرجان صفحة ١٤٣. وآكام المرجان صفحة ١٧٥.

<sup>[</sup>١٦٢ - (١)]أنظر رقم (٤٤).

<sup>[</sup>١٦٣ - (١)]علي بن عاصم بن صهيب التميمي مولاهم، صدوق يخطىء ويُصرّ، ورمي بالتشيع.

<sup>(</sup>التقريب ٢/ ٣٩. التهذيب ٧٤٤/٧).

أبي ياسين قال:

«كنا مع الحسن قعوداً في المسجد، فقام فانصرف إلى أهله، وقعدنا بعده نتحدث في مشيخة من أصحابه. قال: فدخل بـدوي من بعض أعـراب بني سليم المسجد، فجعل يسأل من يدلني على الحسن البصري؟ فقلت له: أقعد فقعد. فقلت: ما حاجتك؟ قال: إني رجل من أهل البادية، وكان لي أخ من أشد قومه، فعرض له بلاء فلم يزل به حتى شددناه في الحديد، وكنا معه في عباء، فبينا نحن نتحدث في نادينا إذا [هاتف يقـول]: السلام عليكم، ولا نـرى أحداً، فـرددنا عليـه، فقال: يا هؤلاء إنَّا جاورناكم فلم نر بجواركم بأساً، ولم نر منكم إلا خيراً، وإن سفيهاً لنا تعرض لصاحبكم هذا، فأردناه على تركه فأبى، فلما رأينا ذلك أحببنا أن نعتذر إليكم، يا فلان لأخيه: أنظر إذا كان يوم كذا وكذا، فاجمع قومك، ثم شده، واستوثقوا منه، فإنه إن يفلتكم لم تقدروا عليه أبداً، ثم احمله على بعير فأت به وادي كذا وكذا، ثم خذ من بقلة الوادي قرصة، ثم أوجره إياه، وإياك أن ينفلت منكم، فإنه إن ينقلب لم تقدروا عليه أبدأ، فاستوثقوا منه. فقلت: رحمك الله فمن يدلني على هذا الوادي، وعلى هذا البقل؟ قال: إذ كان ذلك اليوم فإنك تسمع صوتاً أمامك فاتبع الصوت، فلما كان ذلك اليوم جمعت قومي، فإذا أخى ليس بالذي كان قوة وشدة، فلم نزل نعالجه حتى استوثقناه، ثم حملته على بعير، فإذا أنا بصوت أمامي: إليَّ، فلم نـزل نتبع الصـوت وهو يقـول: إليِّ فلان، استـوثقوا منـه فإنـه إن ينفلت منـه فلن تقدروا عليه أبداً. ثم قال: اهبط هذا الوادي، وقال: أنخ، واستوثقوا منه، فإذا صاحبنا ليس بالذي كان شدة وقوة، فاستوثقنا منه فقال: يا فلان قم فخذ من هذا البقل فافعل كذا وكذا. حتى فعلنا ما أمرنا وهو يقول: استوثقوا منه فإنه إن ينفلت لم تقدروا عليه. قال: فإذا نحن لا نطيق صاحبنا، فجعل ينادي استوثقوا منه، حتى أوثقناه، فلما وقع في جوفه جلا عنا، وعن نفسه، وفتح عينيه فأقبل إلينا، فقال: يا أخي ما بلغ من أمري حتى فعلتم بي هذا؟ قال: قلت: يا أخي لا تسألنا. قال: يا أخي أخبرني ما

<sup>(</sup>٢) سوار بن عبد الله. صدوق، محمود السيرة، من السابعة، مات سنة (١٥٦ هـ).

<sup>(</sup>التقريب ٢/ ٣٣٩. التهذيب ٢٦٨/٤).

الذي بلغ من أمري حتى صرت إلى ما أرى؟ قال: قلت: يا أخي لا تسألنا. فقال: خلوا سبيله، وأطلقوه من الحديد الذي هو فيه. قال: فقلت له: قد رأيت الذي لقينا منه، وأخاف أن يذهب على وجهه. قال: لا، والله لا يعود إليه إلى يوم القيامة فأطلقوه، فأطلقناه فأقبل على بعدما أطلقناه، فقال: يا أخي ما كان من أمري حتى صرت إلى ما أرى. قلت: لا تسألني. قال: خلوا عنه. فقلت له: رحمك الله أحسنت إلينا، ولكن بقي شيء أخبرني به. قال: ما هو؟ قلت: إنك حين قلت لنا ما قلت نـ ذرت إن الله عز وجل عافي أخي أن أحج ماشياً مَزْمُوْماً؟ قال: والله إن هذا لشيء ما لنا به علم، ولكن أدلك، اهبط هذا الموضع \_ موضعاً قد سماه \_ فأت البصرة فاسأل عن الحسن ابن أبي الحسن فاسأله عن هذا، وانته إلى قوله فإنه رجل صالح . . . قال: فجئنا إلى باب الحسن فاستأذنت، فخرجت الجارية ثم رجعت إليه، فقالت: هذا أبوياسين بالباب. قال: قولي له فليدخل، فدخلت فإذا هو في غِرفة أظنها من قصب، وإذا في الغرفة سرير مرمول من شريط، وإذا الحسن قاعد عليه، فسلمت فرد عليَّ السلام، فقال: يا أبا ياسين إنما عهدي بك من ساعة، فما حاجتك؟ قلت: يا أبا سعيد معي غيري فأذن له، قال: نعم، فقال للخدم: ائذنوا له. قال: فدخل إليه فسلم، ثم قعد معه فقلت له: أعد حديثك كما حدثتني، فأخذ في أوله، والحسن مستقبله حتى انتهى إلى قوله أئته فاسأله فإنه رجل صالح، فبكى والله الحسن، وقال: أما الزمام فمن طاعة الشيطان فلا تزم نفسك، وكفر عن يمينك، وأما المشي فامش إلى بيت الله عز وجل، وأوف بنذرك». 🐡

[178] \_ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، ثنا أبو إسحاق: قال:

«خرج زيد بن ثابت إلى حائط له فسمع فيه جلبة، فقال: ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قال: ما هذا؟ قال: رجل من البحن، أصابتنا السنة، فأردنا أن نصيب من ثماركم، أفتطيبونه؟ قال: نعم، ثم خرج الليلة الثانية فسمع فيه أيضاً جلبة، فقال: ما هذا؟ قال: رجل من البحن، أصابتنا السنة، فأردنا أن نصيب من ثماركم، أفتطيبونه؟ قال: نعم. فقال له

<sup>(</sup>٣) أنظر: آكام المرجان للشبلي صفحة ١١٠.

زيد بن ثابت: ألا تخبرني ما الذي يعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي». (١)

[١٦٥] - حدثني عبد الله بن أبي بدر، حدثني يحيى بن اليمان، (١) عن سفيان، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله قال:

«أبطأ خبر عمر على أبي موسى، فأتى امرأة في بطنها شيطان فسألها عنه، فقالت: حتى يجيء إليَّ الشيطان، فجاء فسألته عنه. فقال: تركته مؤتزراً بكساء يهنأ إبل الصدقة، وذاك لا يراه شيطان إلا خر لمنخره. الملك بين يديه، وروح القدس ينطق بلسانه». (٢)

[177] - حدثني عبيد الله بن عمرو، حدثني المؤمل بن حماد بن الموصل الكلبي، حدثني عمرو بن شيبان قال:

«كنت ليلة قتل المتوكل في منزلي بالشام، ولم أعلم أنها الليلة التي قتل فيها جعفر، فلم أشعر إلا وهاتف يهتف في زوايا الدار يقول:

يا نائم الليل في جثمان يقظان أفض دموعك يا عمرو بن شيبان

ففزعت لذلك، ثم إني نمت، فأعاد الصوت فما زال عليَّ هذا ثلاث مرار كأنه يفهمني. فقلت للجارية: أعطيني دواة وقرطاساً، فوضعته بجنبي فاندفع يقول: يا نائم الليل. . . البيت:

بالهاشمي وبالفتح بن خاقان أهل السموات من مثنى ووحدان والنبت منتقص فى كـــل إبـــان

<sup>[</sup>١٦٤ - (١)] أنظر: لقط المرجان صفحة ١٠٢. وآكام المرجان للشبلي صفحة ١١٧.

<sup>[170 - (</sup>١)] يحيى بن يمان العجلي الكوفي. قال أحمد: ليس بحجة. وقال ابن المديني: صدوق، فُلج فتغير حفظه. وقال ابن معين والنسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: فيه نظر.

<sup>(</sup>الميزان ٤١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: آكام المرجان للشبلي، صفحة ١٦٨.

<sup>[</sup>١٦٦-(١)] أنظر: لقط المرجان صفحة ١٤٧، وآكام المرجان صفحة ١٨١.

والسعر ينقص. والأنهار يابسة وسوف تأتيكم أخرى مسومة فابكوا على جعفر وارثوا خليفتكم

توقعوها لها شأن من الشان فقد بكاه جميع الإنس والجان

والأرض هامدة في كل أوطان

[١٦٧] ـ وحدثني ميسرة بن حسان، حدثني جعفر بن مسعدة قال: «كنت بسامراء بعد قتل المتوكل فرأيت في المنام كأن قائلًا يقول:

لقد خلوك وانصدعوا فما ألووا ولا ربعوا ولم يوفوا بعهدهم فتباً للذي صنعوا ألا يا معشر الموتى إلى من كنتم تقع ليطلبها فإن القلب قد أودى به الوجع ولم نعرف لكم خبراً فقلبي حشوه الجزع

فبكيت في يـوم أشد البكـاء، وانتبهت وقد حفظت الأبيات، فقـال لي صاحب كان معي: ما قصتك؟ ما زلت سائر ليلتك تبكي في نومك».

[١٦٨] \_ حدثنا بشر بن بشار، عن عبد الله، ثنا أبو الجنيد الضرير، (١) ثنا عقبة بن عبد الله: (١)

«أن رجلاً أتى الحسن بن أبي الحسن فقال يا أبا سعيد إن رجلاً من الجن يخطب فتاتنا؟ فقال الحسن: لا تزوجوه ولا تكرموه، فأتى قتادة فقال: يا أبا الخطاب إن رجلاً من الجن يخطب فتاة لنا. فقال: لا تزوجوه، ولكن إذا جاء فقولوا: إنّا نخرج عليك إن كنت مسلماً لما انصرفت عنا، ولم تؤذنا، فلما كان الليل جاء الجني حتى

<sup>[</sup>١٦٧ - (١)]أنظر: آكام المرجان صفحة ١٨١.

<sup>[</sup>۱٦٨ - (١)]أبو الجنيد الضرير: خالد بن حسين.عن عثمان بن مقسم. قال يحيى بن معين: ليس بثقة. وكان ببغداد. روى عنه أيوب بن محمد الوزان.

<sup>(</sup>الميزان ١/٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) عقبة بن عبد الله الأصم. من الضعفاء.

<sup>(</sup>التقريب ٢٧/٢).

قام على الباب فقال: أتيتم الحسن فسألتموه فقال لكم: لا تزوجوه، ولا تكرموه، ثم أتيتم قتادة فسألتمـوه فقال: لا تـزوجوه، ولكن قـولوا لـه: إنَّا نخـرج عليك إن كنت

مسلماً لما انصرفت عنا، ولم تؤذنا. قالوا: نعم، فإنا نخرج عليك إن كنت رجلًا مسلماً لما انصرفت عنا ولم تؤذنا، فانصرف عنهم، ولم يؤذهم». (١)

[١٦٩] - حدثني الفضل بن إسحاق، حدثني أبو قتيبة، عن سفيان، عن الحجاج، (١) عن الحكم أنه كره تزويج الجن. ٥٠٠

[١٧٠] حدثنا الفضل بن إسحاق، حدثني أبو قتيبة، عن عقبة الأصم (١) سمع الحسن وقتادة وسئلًا عن تزويج الجن فكرهاه .

[١٧١] حدثني محمد بن إدريس، ثنا أحمد بن خالد: سمعت سهلًا الخراساني أو

«كنا في غزاة فمنّ الله عـز وجل على شـاب بالشهادة، فجعـل يقول: اسقـوني شربة من ماء الفرات، فسمعوا صوتاً: بل نسقيك من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن عسل مصفى، ومن خمر لذة للشاربين»،

[١٧٢] ـ وحدثني محمد بن إدريس، (١) ثنا أحمد بن خالد، سمعت محمد بن مخلد قال :

«قدمت من مكة مع قوم فدعتني نفسي إلى أمر سوء، فسمعت هاتفاً من ناحية

ليس بالقوي، وهو صدوق يدلس، وقال القطان: هو وابن إسحاق عندي سـواء. وقال النسـائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني وغيره: لا يحتج به.

(الميزان ١/٨٥٤، ٥٥٩).

(٢) أنظر: لقط المرجان صفحة ٣٣. وآكام المرجان صفحة ٩٢.

[ ١٧٠ - (١)] عقبة بن عبد الله الأصم. أنظر رقم (١٦٨). [١٧٢ - (١)]محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي. أحد الحفاظ الأثبات.

(التقريب ١٤٣/٢. التهذيب ٣١/٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر: لقط المرجان، للسيوطي صفحة ٣٣. وآكام المرجان صفحة ٩١. [١٦٩-(١)]الحجاج بن أرطأة الفقيه،أبو أرطأة النخعي. أحد الأعلام على لين في حديثه، قال ابن معين:

البيت: ويلك ألم تحج، ويلك ألم تحج، فعصمني الله عز وجل إلى الساعة».

[١٧٣] ـ وحدثت عن إسحاق بن إسماعيل، عن بكر العابد قال: كنت بقزوين فسمعت هاتفاً يهتف بالليل:

## قسى قلبي فيأبى أن يلينا أنام وأغبط المتهجدينا

[174] - حدثني الحسن بن الصباح، ثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن عبدة ابن أبي لبابة، عن عبد الله بن أبي بن كعب: أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر، وكان يتعاهده فوجده ينقص فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، قال: فسلمت فرد السلام، فقلت: ما أنت؟ أجني أم أنسي؟ قال: جني. قلت: ناولني يدك فناولني يده فإذا يد كلب، وشعر كلب، قلت: هكذا خُلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك، قال: فقال له أبيً: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي، فغدا أبي - رضي الله عنه - إلى النبي على النبي على الخبيث». (1)

[۱۷۵] ـ حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان الجرجاني، ثنا زيد بن الحباب العكلي، حدثني عبد المؤمن بن خالد الحنفي من أهل مرو، (۱) أنا عبد الله بن بريدة الأسلمي، عن أبي الأسود الدؤلي قال: قلت لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ أخبرني عن قصة الشيطان حين أخذته؟ قال: جعلني رسول الله على صدقة المسلمين، فجعلت التمر في غرفة، قال: فوجدت فيه نقصاناً، فأخبرت رسول الله على بذلك، فقال: «هذا الشيطان يأخذه» قال: فدخلت الغرفة، وأغلقت الباب عليَّ، فجاءت ظلمة عظيمة فغشيت الباب، ثم تصور في صورة ثم تصور في صورة أخرى، فدخل من شق

<sup>[</sup> ۱۷۶ - (۱)] أنظر: صحيح البخاري ١٣٢/٣. والمستدرك ٥٦٢/١. ودلائل النبوة للبيهقي ١٠٨/٧. [ ١٠٥ - (١)] عبد المؤمن بن خالد الحنفي. قاضي مرو. عن ابن بريدة، وعكرمة. روى عنه أبو تميلة، وزيد ابن الحباب. وهو أكبر شيخ لنعيم بن حماد. قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال السليماني: فيه نظر.

<sup>(</sup>الميزان ٢/٦٧٠).

عليه، فقلت: يا عدو الله. قال: خل عني، فإني كبير ذو عيال كثير، وأنا من جن نصيبين، وكانت لنا هذه القرية، قبل أن يبعث صاحبكم، فلما بعث أخرجنا منها، خل عني فلن أعود إليك. فخليت عنه، فجاء جبريل عليه السلام، فأخبر رسول الله عليه بما كان، فصلى رسول الله عليه الصبح، ونادى مناديه أين معاذ بن جبل؟ فقمت إليه، فقال رسول الله عليه : «ما فعل أسيرك؟» فأخبرته. فقال: «أما إنه سيعود فعد» قال: فدخلت الغرفة وأغلقت علي الباب، فجاء فدخل من شق الباب فجعل يأكل من قال: فدخلت الغرفة وأغلقت علي الباب، فجاء فدخل من شق الباب فجعل يأكل من التمر، فصنعت به كما صنعت في المرة الأولى. فقال: خل عني فإني لن أعود إليك. فقلت: يا عدو الله ألم تقل أنك لن تعود؟ قال: فإني لن أعود، وآية ذلك أنه لا يقرأ أحد منكم خاتمة البقرة، فيدخل أحد منا في بيته تلك الليلة».

الباب، فشددت إزاري عليَّ، فجعل يأكل من التمر فوثبت إليه فضبطته، فالتفت يداي

[١٧٦] ـ حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير، ثنا الحارث بن مرة، ثنا عمر بن عامر السلمي() قال:

«عاتب صاحب شرطة معاوية ابناً له حتى أخرجه من البيت، ثم قام حتى أغلق الباب بينه وبينه، وابنه في الصُفة، فأرق الفتى من سخط أبيه، فبينا هو كذلك، إذا منادٍ ينادي على الباب: يا سويد يا سويد، فقال الفتى: والله ما في دارنا سويد حر، ولا عبد، قال: فانخرط لنا سنور أسود من شرجع لنا في الصفة. قال: فأتى الباب. قال: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: فما حدث فيها؟ قال: فتل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: فهل عندك شيء تطعمنيه فإني غرثان؟ قال: لا والله، لقد خمروا آنيتهم، وسموا عليها، غير أن ههنا سفوداً، شووا عليه شوية لهم، وعليه وضر فهل لك فيه؟ قال: نعم. قال: فجاء سويد السنور - والسفود مسند في زاوية الصفة. قال: فغمض الفتى عينيه، فأخذ سويد

<sup>(</sup>٢) أنظر: المستدرك ٥٦٣/١. ومعجم الطبراني الكبير ٥١/٢٠. ومجمع الزوائد ٣٢٢/٦. [١٧٦-(١)]عمر بن عامر. صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>التقريب ٢/٥٨).

السفود، فأخرجه إليه من ذلك الباب. قال: فعرقه حتى سمعت عرقه إياه. قال: ثم جاء به فأسنده في زاوية الصفة. قال: فقام الفتى فضرب على أبيه الباب حتى أيقظه، فقال: من هذا؟ قال: فلان، أخرج إليّ. قال: لا. قال: إنه قد حدث أمر عظيم، ففتح له. قال: أسرج لي فأسرج له، فأتى باب معاوية - رضي الله عنه - فطلب الإذن حتى وصل إليه، فحدثه الحديث. قال: من سمع هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين سمعه ابن أخيك فلان، قال: ومعك هو؟. قال: نعم. قال: فأدخله عليه فحدثه الحديث، قال: فكانت كذلك». (1)

[۱۷۷] ـ حدثني عيسى بن عبد الله التميمي، (١) حدثنا ابن إدريس، حـدثني أبي، عن وهب بن منبه قال:

«كان يلتقي هو والحسن البصري في الموسم في كل عام، في مسجد الخيف إذا هدأت الرجل، ونامت العيون ومعهما جلاس لهم يتحدثون إليهم، فبينا هما ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما إذا أقبل طائر له حفيف حتى وقع إلى جانب وهب في الحلقة، فسلم فرد وهب عليه السلام، وعلم أنه من الجن، ثم أقبل عليه يحدثه. فقال وهب: من الرجل؟ قال: رجل من الجن، من مسلميهم. قال وهب: فما حاجتك؟ قال: أوتنكر علينا أن نجالسكم، ونحمل عنكم العلم، إن لكم فينا رواة كثيرة، وإنا لنحضركم في أشياء كثيرة، من صلاة، وجهاد، وعيادة مريض، وشهادة جنازة، وحج، وعمرة، وغير ذلك، ونحمل عنكم العلم، ونسمع منكم القرآن. فقال له وهب: فأي رواة الجن عندكم أفضل؟ قال: رواة هذا الشيخ، وأشار إلى الحسن، فلما رأى الحسن وهباً قد شُغل عنه قال: يا أبا عبد الله من تحدث؟ قال: بعض جلسائنا، فلما قاما من مجلسهما، سأل الحسن وهباً فأخبره وهب خبر الجني، وكيف فضل رواة الحسن على غيرهم. قال الحسن لوهب: أقسمت عليك أن لا تذكر هذا الحديث لأحد، فإني لا آمن أن ينزله الناس على غير ما جاء. قال وهب: فكنت ألقى ذلك الجني في الموسم كل عام فيسألني وأخبره، ولقد لقيني عاماً في الطواف،

 <sup>(</sup>٢) أنظر: لقط المرجان للسيوطي صفحة ١٤٤. وآكام المرجان صفحة ١٧٦.
 [١٧٧ - (١)] عيسى بن عبد الله التميمي. أنظره في الجرح والتعديل ٦/ ٢٨٠.

فلما قضينا طوافنا قعدت أنا وهو في ناحية المسجد، فقلت له: ناولني يدك فمد إليً يده، فإذا هي مثل برثن الهرة، وإذا عليها وبر، ثم مددت يدي حتى بلغت منكبه، فإذا مرجع جناح. قال: فاغمز يده غمزة، ثم تحدثنا ساعة، ثم قال لي: يا أبا عبد الله ناولني يدك كما ناولتك يدي؟ قال: فأقسم بالله عز وجل لقد غمز يدي غمزة حين ناولتها إياه حتى كاد يصيّحني، وضحك. قال وهب: فكنت ألقى ذلك الجني في كل عام في المواسم، ثم فقدته فظننت أنه مات أو قتل. قال: وسأل وهب الجني: أي جهادكم أفضل؟ قال: جهاد بعضنا بعضاً».

\* \* \*

### [خاتمة الناسخ]

علَّقه بسرعة شديدة فقير رحمة ربه: أحمد بن محمد بن أحمد بن اللبود بن الهرتي، غفر الله عنه بمنه.

\* \* \*

## الفهرس

| ٥  |  | • | • |   |   | • |  | • |   |   |   | <br> |   | • | • | • |  |   | • | • |   |     | <br> |   |    | قدمة المحقق                |
|----|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----|------|---|----|----------------------------|
| ٧  |  | • |   | • |   |   |  | • | • |   |   | <br> |   | ٠ |   |   |  | • | • |   | • |     |      | ر | طو | لإمام ابن أبي الدنيا في سه |
| ۱۳ |  |   | , | • | • | • |  |   |   |   |   | <br> |   |   | • |   |  | • | • | • | • |     | <br> |   |    | كتاب ومنهج التحقيق .       |
| ٤١ |  |   |   |   |   |   |  |   |   | • |   | <br> | • |   | • |   |  |   | • |   | • | • • |      |   |    | ١] ـ باب هواتف القبور      |
| ٥١ |  | • |   |   |   |   |  |   |   |   | • | <br> |   |   |   |   |  |   |   | • |   | •   |      |   |    | ٢] ـ باب هواتف الدعاء      |
| ۸۵ |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | <br> |   |   |   |   |  |   |   |   |   | . , |      |   |    | ٣] ـ باب هواتف الجن        |